سُورَةُ الفَاتِحةِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

أَلْحُمَٰنِ أَلْكُم لِلَّهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞

أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيم ۞ مَّلِكِ يَوْمِ أَلدِينِ ۞ إِلَّذِينِ ۞ إِلَّذِينَ أَلْكُم نَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ إِلْهُدِنَا السِّرَطَ أَلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ أَلْصِرَطَ أَلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ۞ عَيْرِ أَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَلضَّآلِينَ ۞ وَلَا أَلضَّآلِينَ ۞

سُورَةُ البَقَرَةِ

هِشِمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

اللَّمْ ذَلِكَ أُلْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيه هُّدَى

اللَّمْ ذَلِكَ أَلْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيه هُّدَى

لِّلْمُتَّقِينَ ۞ أَلَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ أَلصَّلُوٰةَ

وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَيْكِ

وَمُ الْمُفْلِكُ وَمِا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتَبِكَ مَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمُ وَأُولَتِهِكَ الْمُفْلِكُونَ ۞ هُمُ أَلْمُفْلِكُونَ ۞ هُمُ أَلْمُفْلِكُونَ ۞

إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أُمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِارهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ أَلْآخِر وَمَا هُم بِمُومِنِينَ ٧ يُخَدِعُونَ أَللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ٥ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مَرَضَاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلِ لَّهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي أَلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ أَلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيل لَّهُمُ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ أَلنَّاسُ قَالُواْ أَنُومِنُ كَمَا ءَامَنَ أَلسُّفَهَآءً ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ أَلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١ أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ إَشْتَرَوا الطَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

هُ مَثَلُهُمُ كَمَثَل اللَّذِي إِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ أَللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمُ عُمْىُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أُو كَصَيّبِ مِّنَ أَلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ أُلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكِنفِرِينَ ١ يَكَادُ الْلَبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم للهُم كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَذَهَب بَّسَمْعِهمْ وَأَبْصِرهِمْ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ الْعَبُدُواْ رَبَّكُمُ الْآذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَلَّذِي جَعَل لَّكُمُ أَلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلشَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ الْلَّارَ أُلَّتِي وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكِنفِرينَ ١

<sup>- 4 -</sup>

اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ مِن تَحُتِهَا أَلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ قَالُواْ هَلذَا أَلَّذِى رُزقُنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (17) أُللَّهَ لَا يَسۡتَحٰي أَن يَضۡرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةَ فَمَا فَوُقَهَا فَأُمَّا ڗ ۗ ڗڹۿۣ۪ؖم أَلْحَقُّ مِن ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ أُللَّهُ بهَندَا بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ أُلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أُللَّهِ مِن بَعْدِ إلَّا أَلْفَسِقِينَ ۞ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ أُوْلَتِيكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ **ا**لْأَرْضِ (٢٦) أُمْوَاتَا فَأَحْيَكُمُ تَكُفُرُونَ باللَّهِ وَكُنتُمْ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ إَسْتَوَىٰ إِلَى أُلسَّمَآءِ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ

<sup>- 5 -</sup>

وَإِذْ قَالَ رَّبُّكَ لِلْمَكَيِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي أَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدِّمَآءَ وَنَحْن نَّسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلَم مَّا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَكَبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلُؤُلَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اللَّهِ أَنتَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِغُهُم بِأَسْمَآيِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيَ أَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَم مَّا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١٠ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ السُّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِفِرينَ ١ وَقُلْنَا يَعَادَمُ السُّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْث شِّيتُمَا وَلَا تَقْرَبَا فَأَزَلَّهُمَا أَلشَّجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّلِمِينَ ١ أُلشَّيْظُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا إَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي أَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ۞ فَتَلَقَّىٰ عَادَم مِّن رَّبّهِ عَلَيْهِ إِنَّه هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّه هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمُ

<sup>- 6 -</sup>

قُلْنَا إِهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ أَلْبَّارٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ انذُكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّى فَارْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّي فَاتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ أَلْحَقَّ بِالْبَطِل وَتَكْتُمُواْ أَلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ وَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ وَارْكَعُواْ مَعَ أَلرَّكِعِينَ ۞ وَأَتَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ تَتلُونَ أَلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى أَلْخَشِعِينَ ١ أُلَّذِينَ يَظُنُّونَ أُنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأُنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ا فَكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ۞ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

<sup>- 7 -</sup>

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُون نِسَآءَكُمْ وَفي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأُغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأُنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ إِتَّخَذتُّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ٥ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْد ذَّالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أُلْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ أَلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئُكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِغُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّه هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِي لَن نُّومِن لَّكَ حَتَّىٰ نَرى أَللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ الْصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنُ بَغْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْلَمَنَّ وَالسَّلُوئُ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

وَإِذْ قُلْنَا الدُّخُلُواْ هَاذِهِ الْلَقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْث شِّيتُمْ رَغَدَا وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغْفِر خَطَايَاكُمُ وَسَنَزِيدُ فَبَدَّلَ المُحْسِنِينَ اللهُ ألَّذينَ قِيلِ لَّهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَى أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ أَلَّذِي رَجْزَا مِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٠ وَإِذِ السَّتَسْقَىٰ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا إضْرب بِعَصَاكَ أَلْحَجَرً فَانفَجَرَتُ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُم مُّ كُلُواْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ أللَّهِ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرحِدٍ فَادْعُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسِي لَن رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ أَلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ وَضُربَتُ عَلَيْهِمِ أَلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ أُللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ أُللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أُلتَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحُقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

<sup>- 9 -</sup>

إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارِي وَالصَّابِئِينَ مَنْ عَامَنَ بِإِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ أَلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْد ذَّالِكَ ۚ فَلُولًا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ الله وَلَقَد عَلِمْتُمُ اللَّذِينَ إَعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَامُرْكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۗ أَتَتَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١ اللهُ عُلَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَافْعَلُواْ مَا تُومَرُونَ ۞ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ أَلنَّاظِرِينَ

قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ أَلْبَقَرَ تَشَلَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ أُللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ مِيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۗ أَلْئَنَ جِيتَ بِالْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَادَّرَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا إضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي أَللَّهُ الْمَوْتِي وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْد ذَّلِكَ فَهْيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ أَلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ أَللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ ۞أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُومِنُواْ لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَريقُ مِّنَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ أُللَّهِ ثُمَّ يُحَرّفُونَهُ و مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

<sup>- 11 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أَوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَم مَّا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ أَلْكِتَب بّأَيْدِيهمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنُ عِندِ أَللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًاۗ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ١ تَمَسَّنَا أُلتَّارُ إِلَّا أَيَّامًا م**َّ عُ**دُودَةً وَقَالُواْ لَن أُتَّخَذتُّمْ عِندَ أَللَّهِ عَهْدَا فَلَنِ يُخْلِفَ أَللَّهُ عَهْدَهُۗ تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً خَطِيَّتُهُ وَ فَأُولَتِهِ فَأُولَتِهِ أَصْحَبُ الْبَّارِ هُمُ وَأُخَطَتُ بِهِ الله وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ فِيهَا خَللِدُونَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا بَنِي إِسْرَءِيل لَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْن وَذِي أَلْقُرُبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَقُولُواْ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰة وَأُقِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ حُسْنَا إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم وَأَنتُم مُّعُرضُونَ تَوَلَّيْتُمُ

<sup>- 12 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ۞ثُمَّ أَنتُمُ هَاؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيرهِمْ تَظَّلهَرُونَ عَلَيْهِم بالْإِثْمِ وَالْعُدُوان يَاتُوكُمْ أُسَرِي تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ أَلْكِتَب وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنيا وَيَوْمَ أَلْقِيَهُ قِيرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتَبِكَ أَلَّذِينَ إِشْتَرَواْ الْحَيَوٰةَ أُلدُّنْيا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ أَلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ عَاتَيْنَا مُوسَى أُلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ع عِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ أَلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ الله وَقَالُوا قُلُوبُنَا اللهُ الله غُلْفُ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمُ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ١

<sup>- 13 -</sup>

وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ َ فَلَعْنَةُ أَللَّهِ عَلَى أَلْكِنْفِرينَ ﴿ بِيسَمَا إِشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِّ عَلَىٰ غَضَب وَلِلْكِ فِرينَ عَذَابٌ مُّهِينُ ١ فَبَآءُو بغَضَب وَإِذَا قِيلِ لَّهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا وَهُوَ أَلْحَقُّ مُصَدِّقًا عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ أُنْبِيَآءَ أُللَّهِ مِن قَبْلُ إِن مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقُتُلُونَ جَّآءَكُم مُّوسى بالْبَيّنَت ٥ وَلَقَد 9. أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ أَلطُّورَ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوَّا قَالُواْ سَمِعْنَا قُلُوبِهِمِ أَلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ يَامُرْكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ (70)

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 14 -</sup>

قُلْ إِن كَانَتُ لَكُمُ أَلدَّارُ أَلْآخِرَةُ عِندَ أَللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ أَلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ أَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ١ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ أُلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ أَلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ أَلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ قُل مَن كَانَ عَدُوَّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ لَوْ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذْنِ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرِى لِلْمُومِنِينَ اللَّ أللّه مُصَدّقاً مَن كَانَ عَدُوَّا لِللَّهِ وَمَكَيْمِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَامِلِيِّ المِلْمُلِيَّ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المِلْ وَمِيكَالَ فَإِنَّ أَللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكِنفِرينَ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍّ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا أَلْفَاسِقُونَ ١ أُوَ كُلَّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُو فَرِيقُ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُصَدِّقُ مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ لِّمَا كِتَكِ أَللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

<sup>- 15 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أَلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ مَا تَتُلُواْ وَلَاكِنَّ أَلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ أُلنَّاسَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى أَلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ع بَيْنَ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدُ عَلِمُواْ وَ يَتَعَلَّمُونَ إشْتَرِنهُ مَا لَهُ و فِي أَلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِيسَ مَا شَرَوا بِهِ ع أَنفُسَهُمُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ أَلْلَهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ مِّنْ عِندِ أُلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ النظرْنَا وَاسْمَعُوَّا وَلِلْكِنِفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ مَّا (1.4) أُهۡلِ المُشْركِينَ الْكِتَابِ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ وَلَا أَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَاللَّهُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْلَفَضْلِ ألْعَظِيم ش

<sup>- 16 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

هُمَّا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَءُهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَاۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ لَهُ و مُلْكُ أَلسَّمَكُونتِ وَالْأَرْضُّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ أُللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ أَلْكُفْرَ بِالْإِيمَان فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أُلسَّبِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنُ أَهْلِ أَلْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَّهُمُ أَلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةً وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أُللَّهِ إِنَّ أُللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ أَلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أُمَانِيُّهُمٌّ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن أُو نَصَارِيٌ تِلْكَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ صَدِقِينَ ش أُجْرُهُ و عِندَ رَبّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

<sup>- 17 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أَلْيَهُودُ لَيْسَتِ أَلنَّصَارِى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ أَلنَّصَارِى لَيْسَتِ أَلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ أَلْكِتَابُ كَذَالِك قَالَ أُلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُم يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ﴿ وَمَنْ أَظْلَم مِّمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ أُللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا إِسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي أُوْلَنَيكَ مَا أَلدُّنْيا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي أَلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ أَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ التَّخَذَ أَللَّهُ وَلَدَأُ سُبْحَانَهُ ﴿ بَلِ لَّهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ الْسَمَاوَتِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُول لَّهُ و كُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ أُلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَاتِينَا ءَايَةٌ ۗ قَّالَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم مَّ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُّ قَد بَيَّنَّا أَلَّاكِتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَب الْجَحِيمِ

<sup>- 18 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ أَلْيَهُودُ وَلَا أَلنَّصَارِیٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى أَللَّه هُوَ أَلْهُدَى ۗ وَلَيِنِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلَّذِى جَآءَكَ مِنَ أُلْعِلُم مَّا لَكَ مِنَ أُللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَيْكَ يُومِنُونَ بِهِّ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۚ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ١٠ يَبَني إِسْرَاءِيلَ ١٠ ذُكُرُواْ نِعْمَتِي أُلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ۞ وَاتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ ۞ وَإِذِ إِبْتَلَى إِبْرَاهِ عَمَ رَبُّهُ و بِكَلِّمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَال لَّا يَنَالُ عَهْدِىَ أَلظَّلِمِينَ شَ وَإِذ جَّعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ م مُّصَلَّى اللَّهِ وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ م وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكُّعِ أَلسُّجُودِ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ الْجُعَلُ هَاذَا بَلَدًا عَامِنَا وَارْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ و إِلَى عَذَابِ النِّار وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيل رَّبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِم اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِــُمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ الصَطَفَيْنَهُ فِي وَإِنَّهُو فِي أَلْآخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَّهُو رَبُّهُو أَسُلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِـُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفَىٰ لَكُمُ أَلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ قَال لِّبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ وَإِلَهَ عَابَآبِكَ إِبْرَاهِ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْن لَّهُ و مُسْلِمُونَ ١ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارى تَهْتَدُوّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَى مُوسِىٰ وَعِيسِيٰ وَمَا أُوتِى أَلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْن لَّهُو مُسْلِمُونَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ إِهْتَدَوَّا وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ أَللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ أَللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أَللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُن لَّهُ و عَلِيدُونَ ﴿ قُلْ أَتُّحَآجُّونَنَا فِي أَللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْن لَّهُ و مُخْلِصُونَ اللهُ أُمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارِيٌّ قُلْ ءَانتُمْ أَعْلَمُ أَمِ أَللَّهُ وَمَن أَظْلَم مِّمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ أَللَّهُ وَمَا أَللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

۞سَيَقُولُ أَلسُّفَهَآءُ مِنَ أَلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمِ أَلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أُلنَّاسِ وَيَكُونَ أُلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاً وَمَا جَعَلْنَا أُلْقِبْلَةَ أُلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَم مَّن يَتَّبِعُ أَلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى أَلَّذِينَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفُ رَّحِيمٌ ١ قَد نَرِي تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي أَلسَّمَآءً فَلَنُولِّيَنَّك قِبْلَةَ تَرْضَلْهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ أُلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَيِنْ أَتَيْتَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَاب مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمُّ بَّكُلّ ءَايَةٍ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَيِنِ إِتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ أَلظَّلِمِينَ ١

أُلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ الْكِتَنبَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَلْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ۞ ٥وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَإِنَّهُ وَلِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبَّكَ ۗ وَمَا أَللَّهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَاذَكُرُوني وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَ ١٠٠

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَمْوَاتُ أَبْلُ أَحْيَاءُ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ أَلْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ أَلْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ أَلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ أُوْلَتِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ أَلْمُهْتَدُونَ ۞ ۞إِنَّ أَلصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ أَللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو إِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١ ﴿ إِنَّ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيّنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي أَلْكِتَبِ أُوْلَنِيِكَ يَلْعَنُهُمُ أَللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ أَللَّعِنُونَ ١ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَيِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ إلَّا أَلَّذِينَ أَلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ أُلتَّوَّابُ كُفَّارٌ أَوْلَتبِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَالْمَلَتبِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ أَلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلرَّحْمَنُ أَلرَّحِيمُ

<sup>- 24 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِنَّ فِي خَلْقِ أَلسَّمَكُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ أَلَّيْلِ وَالنَّهِارِ وَالْفُلْكِ أَلَّتِي تَجُرِى فِي أَلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ أَلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَتَصْرِيفِ أَلرِّيكِمِ وَالسَّحَابِ أَلْمُسَخَّرِ بَيْنَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ أُلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ أَللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ أَللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرى أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ١ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ ه إِذ تَّبَرَّأُ أَلَّذِينَ ا ثُّبِعُواْ مِنَ أَلَّذِينَ إِتَّبَعُواْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمِ أَلْأَسْبَابُ ١ وَقَالَ أَلَّذِينَ إِتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۖ كَذَالِكَ يُرِيهِمِ أُعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ أُلبِّار اللهُ يَاأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي أَلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورتِ أَلشَّيْطَنْ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَامُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أُللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

<sup>- 25 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَإِذَا قِيلِ لَّهُمُ إِتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا ا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ مَا رَزَقُنَاكُمُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ حَرَّمَ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْر أُللَّهِ ۖ فَمَن ا ضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ إِنَّ أُلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنزَلَ أُللَّهُ مِنَ أَلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِبِكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا أَلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ يَوْمَ وَلَا يُزَكِّيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوْلَامِكَ إَشْتَرَوا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ بَّالْمَغْفِرَةِ ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى أُلبَّارٍ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ أُللَّهَ نَزَّلَ أَلْكِتَب وَإِنَّ أَلَّذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِي أَلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

<sup>- 26 -</sup>

أَلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ألَّاخِر وَالْمَكَيِكَةِ وَلَكِنَّ أَلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مَوى أَلْقُرُبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفي ألرّقاب وأُقَامَ أُلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى أُلزَّكُوٰةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا وَالصَّابِرِينَ فِي أَلْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ أَلْبَاسٍ أُوْلَنِيكَ أَلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرُ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثِي بِالْأُنثِيٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ۗ فَمَنِ إَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي أَلْقِصَاصِ حَيَوْةُ يَاأُولِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَا حَقًا عَلَى أَلْمُتَّقِينَ اللهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَ عَلَى أُلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

<sup>- 27 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى أَلَّذِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَ أَيَّامَا مَّعُدُودَاتِ فَمَن مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ و فِدْيَةُ طَعَام مِّسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أُلَّذِي أُنزلَ فِيهِ الْلَقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ شَهْر رَّمَضَانَ أُلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ وَبَيَّنَتِ مِّنَ أَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ أَلْعِدَة وَلِتُكَبِّرُواْ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ وَإِذَا (NE) عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ أَلدًاعٍ إِذَا فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُومِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ أُلصِّيَامِ أَلرَّفَتُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمُ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّن لَّكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ أَلْفَجُرِّ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى أَلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي أَلْمَسَجِدٌ يُلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۖ كَذَالِكَ يُبَيّنُ أَللَّهُ ءَايَتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَاكُلُواْ أُمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى أَلْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُولِ أَلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ه يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلْأَهِلَّةً قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ أَلْبِرُ بِأَن تَاتُواْ أَلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ أَلْبِرَّ أُبُوَابِهَا وَاتَّقُواْ أَللَّهَ مَن إِتَّقَيٌّ وَاتُواْ أَلْبُيُوتَ مِنْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ أللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْمُعْتَدِينَ ١

<sup>- 29 -</sup>

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْث تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْقَتُلْ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهً فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكِفِرينَ ١ فَإِنِ إِنتَهَوْاْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ إِنتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى أَلظَّلِمِينَ ١ أَلشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ أَلْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن إِعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا إَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ أُلْمُتَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى أَلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا إِسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدًى ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أُلْهَدَىُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦ أَذَى مِّن رَّاسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ ۞ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجّ فَمَا إَسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلْهَدَيُ فَمَن لَّمۡ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةُ ۖ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَخَاضِرى أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٍ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١

أَشْهُرُ مَّعُلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَ فَلَا وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ يَعۡلَمۡهُ أَللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ أَلزَّادِ التَّقُوكُ الْأَلْبَبِ وَاتَّقُونِ يَاأُوْلِي لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن ڗۜڹؚۜۘٞػؙؙٛؠٛ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ عِندَ الحَرَامِ ألمشعر كُنتُم مِّن وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن قَبُلِهِ لَمِنَ أَلضَّآلِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أُلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُم فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَذِكُركُمْ فَإِذَا ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا اللهِ مَن أَلدُّنْيا وَمَا لَهُو فِي أَلَّاخِرَةِ مِنْ خَلَق ١ رَّبَّنَا ءَاتِنَا فِي وَمِنْهُم مَّن يَقُول أَلدُّنْيا حَسَنَةَ رَّبَّنَا ءَاتِنَا فِي وَفي الْلاَخِرَةِ عَذَابَ أُلبِّار (199) حَسَنَةً وَقِنَا مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ لَهُمْ نَصِيبٌ

- 31 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

۞وَاذْكُرُواْ أَللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَلنَّاسِ مَن يُعْجِبُك قَّوْلُهُ و فِي الحَيَوةِ وَيُشْهِدُ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ أَلْحُ الْخِصَامِ ا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ أَلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيل لَّهُ إِتَّق أَللَّهَ بِالْإِثْمِ فَحَسَبُهُ حَجَمَتُمُ ٵٚڶؙعِڗۜؖۊؙ وَمِنَ أُلتَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ إَبْتِغَآءَ أَللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّفُ بِالْعِبَادِ ٥ كَالَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّفُ بِالْعِبَادِ ٥ عَامَنُواْ اللهِ فِي أَلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورتِ أَلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ الْبَيِّنَتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَاتِيَهُمُ أَللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ أَلْغَمَامِ وَالْمَلَتِ كَةُ وَقُضِيَ أَلْأَمْرُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

<sup>- 32 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

سَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ أُللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهَ زُيِّن لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحُيَوْةُ اللَّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ إِتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةً وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١ ه كَانَ أَلتَّاسُ أُمَّةً وَرحِدَةً فَبَعَثَ أَللَّهُ النَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَب بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ الْتَاسِ فِيمَا إَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا إِخْتَلَف فِيهِ إِلَّا أَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى أَلَّهُ الْآَدُ الْآَدُينَ ءَامَنُواْ لِمَا إِخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ أَلْحَقّ بِإِذْنِهِ ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ أُم حَسِبْتُم أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ الْبَاسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ أَلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ أُللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ أَللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنفَقُتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ أَلسَّبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

<sup>- 33 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبيل أُلْحَرَامِ قِتَالِ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أُللَّهِ وَكُفُرُ أَكْبَرُ عِندَ أَللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَمِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي أَلدُّنْيِا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَيِكَ أَصْحَبُ أُلبَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أُوْلَنِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ رَّحِيمٌ الله ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ أُللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَالْمَيْسِر قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ نَّفْعِهِمَا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۞ قُلِ أَلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ لَكُمُ الْلَايَتِ لَعَلَّكُمُ عُلَّلُهُ

<sup>- 34 -</sup>

فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ اللَّهِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ أَلْيَتَامَى اللَّهُ قُلُ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ أَلْمُصْلِحٍ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ وَلَأَمَةُ مُّومِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشْركَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشْركِينَ حَتَّىٰ يُومِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّومِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْركٍ وَلَوُ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى أُلبِّار وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي أَلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ١ نِّسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِيتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّر أَلْمُومِنِينَ ١ وَلَا تَجُعَلُواْ أَللَّهَ عُرْضَةَ لِإَنْيَمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ أَلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

<sup>- 35 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٥٥ ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ أَلطَّكَقَ فَإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ الْآذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَرَّتَانٍّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَاخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا إَفْتَدَتْ بِهِ } تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَأَوْلَنهِكَ هُمُ أَلظَّلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

<sup>- 36 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ أَلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُواْ عَايَتِ أَللَّه هُّزُوًّا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ أَلْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ أَلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ ٥ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ أُلرَّضَاعَةٌ وَعَلَى أَلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ و بِوَلَدِهِ ٥ وَعَلَى أَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكً فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُواْ أَلَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣

<sup>- 37 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ أَلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمُ فِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَاكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ أَلْتِكَاحِ حَتَيَّى يَبْلُغَ أَلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَم مَّا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُتُمُ أَلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى أُلْمُوسِعِ قَدْرُهُ وعَلَى أَلْمُقْتِر قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أُلْمُحْسِنِينَ ١ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ أَلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْتِكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

<sup>- 38 -</sup>

ألوسطي وقُومُواْ حَافِظُواْ عَلَى أَلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ ا فَإِن خِفْتُم فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا فَإِذَا فَإِذَا فَاذَكُرُواْ أَللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ يُتَوَفِّوُنَ لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى أَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِّ فَإِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ أُللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ أَلْمَوْتِ فَقَالَ لَّهُمُ أَللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أُلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أُلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ مَّن ذَا أُلَّذِى يُقْرِضُ أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفُهُ لَهُ و أُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ ؿ*ۯۘڿۘۼؙ*ۅڹؘ وَإِلَيْهِ (27)

<sup>- 39 -</sup>

تَرَ إِلَى أَلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَغْدِ مُوسِيٰ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ إِبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَلتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ۖ قَالَ هَلُ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَقَدْ دِيرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمِ أَلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ١ وَقَال إِنَّ أُللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوتَ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسْطَةً فِي وَاللَّهُ يُوتِي مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٥ عَايَةً مُلْكِهِ نَبِيُّهُمُ إِنَّ لَّهُمُ سُكِينَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا فِيهِ عَالُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَايِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 40 -</sup>

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَللَّهَ مُبْتَلِيكُم شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَمَن إِلَّا مَنِ إِغْتَرَفَ غَرْفَةُ بِيَدِهِ مَنِ أَغْتَرَفَ غَرْفَةُ بِيَدِهِ مَن أَ مِنی إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَه هُو وَّالَّذِينَ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ -قَالَ أَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ أَللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ أَللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ أُلصَّٰبِرِينَ اللهُ اللهُ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا ألْقَوْمِ الْكِفِرينَ ١ فَهَزَمُوهُم بإذَنِ أللَّهِ عْلَنَّهُ جَّالُوتَ المُلكَ وَءَاتَنْهُ دَاوُود وَعَلَّمَهُ و مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلًا دَفْعُ أَللَّهِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ أَللَّهَ عِلْلَهِ عَلَى أَلْعَلَمِينَ شَ تِلْكَ عَاكِتُ وَإِنَّكَ لَمِنَ بالحَقّ أَلْمُرْسَلِينَ عَلَيْكَ (00)

- 41 - خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠٠

۞ تِلْكَ أُلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ أُللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ أَلْبَيِّنَاتِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا إَقْتَتَلَ أَلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِن الْحُتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنُ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا إِقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَاتِي يَّوْمُ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَلْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ مَن ذَا أَلَّذِي يَشْفَع عِندَهُ و إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ أَلْعَلِيُّ الْمَظِيمُ ١٠ لَا إِكْرَاهَ فِي أَلدِّينً قَد تَّبَيَّنَ أَلرُّشُدُ مِنَ أُلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُومِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقِيٰ لَا إنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

<sup>- 42 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أَللَّهُ وَلَّى أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُم مِّنَ أَلظُّلُمَتِ إِلَى أَلتُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ أَلطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم أُلنُّور إِلَى أَلظُّلُمَتِّ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ أُلبَّارُ هُمُ خَلِدُونَ ۞ ۞أَلَمُ تَرَ إِلَى أَلَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِــُمَ فِي إِذْ قَالَ إِبْرَاهِـُـمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي أَنْ ءَاتَنْهُ أَللَّهُ أَلْمُلُكَ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِ مُ فَإِنَّ أَللَّهَ يَاتِي بالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرقِ فَاتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ أُو كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ١ أُنَّى يُحْي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهُى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَللَّهُ بَغْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَللَّهُ مِاْئَةَ ثُمَّ بَعَثَهُو عَامِر حَمْ لَبِثَ اللَّهِ ال لَّبثتَّ مِاْئَةَ عَامِ فَانظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرُ إِلَى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرُ إِلَى كَحُمَّا أُلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا تَبَيَّن لَّهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

<sup>- 43 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْي أَلْمَوْتِي ۖ قَالَ أَوَ لَمْ تُومِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ أُلطّير فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ إَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءَا ثُمَّ الدُّعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ هُمَّثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَت سَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ الله قَوْلُ مَّغُرُوفُ وَمَغُفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴿ وَاللَّهُ غَنيُّ حَلِيمُ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلْآخِر فَمَثَلُهُ و كَمَثَل رئَآءَ أُلنَّاسِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّا كَسَبُوًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْكِفِرِينَ ١

<sup>- 44 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ إِبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ أللَّه مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ۞أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ أُلاَّنْهَر مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ و ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحُتَرَقَتُ أَللَّهُ لَكُمُ الْآكِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١ كَالَّيُهَا عَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخُبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أُللَّهُ غَنيٌّ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرْكُم بِالْفَحْشَاءِ الْ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضْلَا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ وَاللَّهُ يُوتَ ٱلۡحِكۡمَةَ يُوتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَبِ

<sup>- 45 -</sup>

وَمَا أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصِارِ وآي إن فَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُخَفُّوهَا لَّكُمُّ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن فَهُوَ خَيْرٌ سَيِّئَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن يَشَآءُ وَمَا هُدَنهُمُ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ أُللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَجُهِ ألَّذِينَ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِي أللَّهِ أَلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ لَا يَسْئَلُونَ أَلنَّاسَ إِلْحَافَا ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ عَلِيمٌ ۞ أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ خَيْرِ فَإِنَّ أُللَّهَ بِهِ ع أُجُرُهُمُ فَلَهُمۡ وَالنَّهِارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 46 -</sup>

أُلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَلرَّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا مِثْلُ الرِّبَوُّا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ و إِلَى أَللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ أَلْبَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَمْحَقُ أَللَّهُ أَلرِّبَوا وَيُرْبِي أَلصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفِّارِ أَثِيمٍ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ أَلَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ أُلرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ جِحَرْبِ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهُ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ أُمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن کان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى أُللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>- 47 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

۞يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن إِلَى أَجَلِ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمُ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَابَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِل اْلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا ۚ فَإِن كَانَ أَلَّذِى عَلَيْهِ أَلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُو بِالْعَدْلِ وَاسْتَشُهدُواْ شَهيدَيْن مِن رَّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِلهُمَا فَتُذْكِرَ إِحْدِنهُمَا أَلْأُخُرِئَ وَلَا يَابَ أَلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْغَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقُسَطُ أُللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةُ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشُهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقٌ بِكُمُّ أَللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ أَللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

<sup>- 48 -</sup>

وَإِن كُنتُمُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمُ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرُهُنُ مَّقُبُوضَةُ فَإِنْ أَمِنَ بَغْضُكُم بَغْضًا فَلْيُؤَدِّ اللَّذِي الوَتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق أَللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُو قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٥٥ هِ لِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ أَللَّهُ فَيَغْفِر لِّمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ءَامَنَ أُلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ رَّبِهِ وَالْمُومِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِير ١ لَا يُكَلِّفُ أُللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا إِكْتَسَبَتُ لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحُمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى أَلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِر لَّنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكْنَا فَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ أَلْكِفِرِينَ ١

<sup>- 49 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

الَّمَّ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْحَى أَلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ أَلْكِتَاب بَّالْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنزَلَ أُلتَّوْرِنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ مِن قَبُلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ أَلْفُرْقَانَ ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ أَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنتِقَامٍ ۞ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فِي أَلسَّمَآءِ ٥ هُوَ أَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي أَلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ هُوَ أُلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَمَتُ هُنَّ أَلْكِتَكِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلَبَهَ مِنْهُ إِبْتِغَاءَ أَلْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ و إِلَّا أَللَّهُ ۚ ۞ وَالرَّاسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۚ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ أَلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ أَلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُخْلِفُ أَلْمِيعَادَ ١

إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَنبِكَ هُمْ وَقُودُ أَلْبَّارِ ۞ كَدَابِ عَالِ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ شَدِيدُ أَلْعِقَابِ ١ قُل وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِيسَ أَلْمِهَادُ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ إِلْتَقَتَا فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي قَدُ كَانَ أُللَّهِ وَأُخْرِىٰ كَافِرَةُ يَرَوْنَهُم مِّثُلَيْهِمُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنَّ فِي وَاللَّهُ لِّإُوْلَى أَلْأَبْصِر شَ زُيّن لِّلنَّاسِ حُبُّ أَلشَّهَوَاتِ مِنَ أُلنِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنظرَةِ مِنَ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثُ الْحَيَوةِ الدُّنْيِا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ الْمَعَابِ اللهِ أَوْنَبِّئُكُم جِغَيْرٍ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ إِتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ مُّطَهَّرَةُ وَرضُوَنُ مِّنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرً بِالْعِبَادِ

<sup>- 51 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرِ لَّنَا ذُنُوبَنَا أُلَّذِينَ يَقُولُونَ وَقِنَا عَذَابَ أُلبّار ١ ألمَّا الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْجِارِ ١ أُللَّهُ شَهدَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَّالْمَلَنبِكَةُ وَأُولُواْ أَلْعِلْمِ بِالْقِسْطِ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ إِنَّ عِندَ أَللَّهِ أَلْإِسُكُمُّ وَمَا إَخْتَلَفَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بَِّايَتِ أَللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ اللَّ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَن إِتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ وَالْأُمِّيِّنَ ءَالسَلَمْتُمُ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ الْهُتَدَوَّا وَّإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٥ أُللَّهِ وَيَقُتُلُونَ إِنَّ أُلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ أُلَّذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ بِغَيْر حَقّ وَيَقْتُلُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَـَيِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أُعْمَالُهُمْ فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠

<sup>- 52 -</sup>

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَبِ أَللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَريقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لَنِ تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَتُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ هُول أَللَّهُمَّ مَللِكَ أَلْمُلْكِ تُوتِي أَلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءً بِيَدِكَ أَلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ الَّيْلَ فِي أَلنَّهِارٍ وَتُولِجُ أَلنَّهَارَ فِي أَلَّيْلٌ وَتُخْرِجُ أَلْحَى مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخُرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١ لَّا يَتَّخِذِ أَلْمُومِنُونَ أَلْكِفِرينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَلْمُومِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى أَللَّهِ الْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخُفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعْلَمْهُ أَللَّهُ وَيَعْلَم مَّا فِي أَلسَّمَا وَمَا فِي أَلْأَرْضُّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

<sup>- 53 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ أَللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُفُ بِالْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِر لَّكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْكِيْفِرِينَ ١٠٥٥ هَإِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴿ يَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي اللهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثِيٰ وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذَّكُرُ كَالْأُنثِي ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ أَلشَّيْطَن أَلرَّجِيمِ ١ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّآهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقَا ۖ قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَندَا ۗ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

<sup>- 54 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

هُنَالِكَ دَعَا زَكَريَّآءُ رَبَّهُ وَ قَالَ رَّبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ أَلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ أَلْمَكَيِّكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلَّى فِي أَلْمِحْرَابِ أَنَّ أَللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ أُللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ أُلصَّلِحِينَ ١ قَال رَّبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ أَلْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَالِكَ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَال رَّبِّ الْجُعَل لِّي عَايَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَاتَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَاذْكُر رَّبَّك كَّثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِرِ ١٤ هُوَإِذْ قَالَتِ أَلْمَكَنِّهِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفَئكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَئكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَلَمِينَ ﴿ يَمَرْيَمُ الْقَنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ أُلرَّرَكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤٠ إِذْ قَالَتِ أَلْمَكَ إِكُّهُ أُللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى يَكُمْرُيُّمُ إِنَّ إِبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ٥

<sup>- 55 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَيُكَلِّمُ أَلنَّاسَ فِي أَلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ أَلصَّالِحِينَ اللَّهُ وَيُكَلِّمُ أَلصَّالِحِينَ اللهِ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرُ ۖ قَالَ كَذَلِكِ أَللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُول لَّهُ و كُن فَيَكُونُ ١ أَلْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِنَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَد جِّيتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ أَنِّيَ أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ أَلطِّينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ أَللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَضَ وَأُخِي أَلْمَوْتِي بِإِذْنِ أَللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلتَّوْرِنَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرّمَ عَلَيْكُمْ وَجِيتُكُم بِعَايَةٍ مِّن أَللَّهَ وَأُطِيعُونِ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَّلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ هَفَلَمَّا أُحَسَّ عِيسِي مِنْهُمُ أَلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى أَللَّهِ قَالَ أَلْحَوَارِيُّون نَّحْنُ أَنصَارُ أَللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا أُلشَّلهدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ أَللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ ٥٠٠ قَالَ أَللَّهُ يَعِيسِي إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ إَتَّبَعُوكَ فَوْقَ أَلَّذِينَ يَوْمِ الْقِيَامَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُم كَفَرُواْ إِلَىٰ بَيْنَكُمُ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأُمَّا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي أَلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرينَ ١٠ وَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَنُوَقِيهِمْ أَجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتُلُوهُ مِنَ ٱلْآيَتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيمِ إنَّ (0V) عِيسِيٰ عِندَ أَللَّهِ كَمَثَل ءَادَمُّ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَال لَّهُو كُن فَيَكُونُ ۞ أَلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أُلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلِ لَّعْنَتَ أَللَّهِ عَلَى أَلْكَذِبينَ ١

<sup>- 57 -</sup>

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ أُلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ ه قُلْ يَا هُلَ أَلْكِتَب تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا أَللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَنْ عَالَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِّن دُونِ أَللَّهُ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ إِشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَأَهُلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزلَتِ التَّوْرِنةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمُ هَا وُلَآءِ حَاجَجُتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّ أَوْلَى أَلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ إِتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا أَلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلَّ الْمُومِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّن أَهْل الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَاأَهْلَ أُلْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ أَللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١

<sup>- 58 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

يَأَهُلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَلْحَقَّ بِالْبَطِل وَتَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ بِالْبَطِل وَتَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ وَأَنتُمُ تَعۡلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهۡلِ أَلۡكِتَكِ ءَامِنُواْ أُنزلَ عَلَى أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ أُلنَّهِارِ وَاكْفُرُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ أَلْهُدَىٰ هُدَى أَللَّهِ أَن يُوتَىٰ أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ أَلْفَضْلَ بِيَدِ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الله عَنْ يَغُتَصُّ بِرَحْمَتِهِ من يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْل ۞ وَمِنُ أَهْلِ أَلْكِتَكِ مَنْ إِن تَامَنْهُ بِقِنطِارِ ألْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ عَظِيمِ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَامَنْهُ بِدِينِارِ لَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي أَلْأُمِّيَّـٰنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ بَلَيْ مَنُ أُوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّقِينَ أللَّهِ وَأَيْمَنِهِمُ إِنَّ أُلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ثَمَنَا أُوْلَتِبِكَ لَا خَلَقَ لَهُمُ فِي أَلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ وَلَا أُلِيمُ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

<sup>- 59 -</sup>

مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ أَلْكِتَكِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ أَللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُوتِيَهُ أَللَّهُ أَلْكِتَابَ وَالْحُكَمَ وَالنُّبُوَّة ثُّمَّ يَقُول لِّلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّي مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَامُرُكُمُ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَكَيِكَةَ وَالنَّبِيَّنَ أَرْبَابًا اللهُ أَيَامُرْكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ أَلنَّبِيَّانَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ءَا قُرَرْتُمُ وَأَخَذتُّمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ مِّنَ أُلشَّاهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ أَلْفَسِقُونَ ۞ ۞أَفَغَيْرَ دِين أُسْلَم مَّن فِي أُللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>- 60 -</sup>

قُلُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزلَ عَلَيْ أُوتِيَ مُوسِيٰ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا وَعِيسِي وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ أَلْإِسُكُم دِينًا فَلَن وَنَحُن لَّهُ و مُسْلِمُونَ ۞ وَمَن يَبْتَغ غَّيْرَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلْآخِرَةِ مِنَ أَلْخَاسِرِينَ ١ كَيْفَ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ألله أُلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ أَلْبَيِّنَكُ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی اللهِ الله وَالْمَلَابِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا أَلَّذِينَ تَابُواْ مِنَ بَعْد ذَّالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إِزْدَادُواْ كُفْرَا لَّن تُقْبَلَ وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ أَلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو إِفْتَدَىٰ بِهِ ﴿ أُولَنبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞

<sup>- 61 -</sup>

۞ لَن تَنَالُواْ أَلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ١ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ أُللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١ كُلُّ أَلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَني إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْل أَن تُنزَلَ أُلتَّوْرِنَةُ قُلُ فَاتُواْ بِالتَّوْرِنَةِ فَاتُلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١ فَمَن إِفْتَرِي عَلَى أُللَّهِ أَلْكَذِبَ مِنْ بَعْد ذَّالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ ا قُلُ صَدَقَ أَللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ هُمُ أَلظَّالِمُونَ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِّلْعَلَمِينَ ١ فِيهِ ءَايَتُ بَيَّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى أَلنَّاسِ حَجُّ أَلْبَيْتِ مَن إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ أَلْعَلَمِينَ ١ قُلْ يَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِّايَتِ أَللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٠ قُلُ يَأَهُلَ أَلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآءً وَمَا أَللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ كَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كِفِرِينَ ١

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ءَايَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم باللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ا يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ أَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ أَللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ لِخُوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ أُلْيَّار فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَلْخَيْر وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرُ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْلَبَيّنَاتُ وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا أَلَّذِينَ إِسُودَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابِ بِّمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ وَأُمَّا أُلَّذِينَ إِبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ أَللَّهُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ تِلْكَ ءَايَتُ أُللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أُللَّهُ يُريد ظُّلْمَا لِّلْعَلَمِينَ ۞

<sup>- 63 -</sup>

وَيِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ عَنِ أَلْمُنكرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ ءَامَنَ أَهُمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ الْمُومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ الله يَضُرُّوكُمُ إِلَّا اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي أُلْفَاسِقُونَ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ش ضُربَتُ عَلَيْهِمِ أَلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا جِحَبْلِ مِّنَ أَللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ أَلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ أُللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمِ أَلْمَسْكَنَةٌ ذَّالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ أَللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أُلأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ ١٠٠٠ الْيُسُواْ سَوَآءً مِّن أَهْل أَلْكِتَب أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَتِ أَلَّهِ أُلَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُومِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن وَيُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتً وَأُوْلَنَبِكَ مِنَ أَلصَّلِحِينَ تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ١

<sup>- 64 -</sup>

إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِّنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ أَلبَّارً هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ أَلْحَيَوةِ أَلدُّنْيِا كَمَثَل رِّيحٍ فِيهَا قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ ظَلَمَهُمُ أَللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ كَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ قَدُ بَدَتِ الْلَبَغْضَآءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآلِيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَا نَتُم أُولا عُجِبُّونَهُم وَلَا يُحِبُّونَكُم وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ أَلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُور شَ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ أَلصُّدُور سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴿ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّئُ أَلْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠

<sup>- 65 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ ١ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّةً ۗ فَاتَّقُواْ أَللَهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ إِذ تَّقُول لِلْمُومِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ أَلْمَكَبِكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلَّا بُشْرِىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ } وَمَا أَلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ أَللَّهِ أَلْعَزيزِ أَلْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ١ لَكَ مِنَ أَلْأَمُر شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَ يَغْفِر لِّمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ المَّا اللهُ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ أَلرِّبَواْ أُضْعَكَفَا وَاتَّقُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَاتَّقُواْ أَلنَّارَ أَلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكِنفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولِ لَّعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ

<sup>- 66 -</sup>

وَجَنَّةٍ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ أُلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه ألغيظ في ألسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِينَ عَن أَلنَّاسُّ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ١ وَالَّذِينَ أللَّهُ فَلحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ فَاسْتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا أَللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أُوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةُ مِّن رَّبِّهِمُ وَجَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ الله قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ١ في الْأَرْضِ هَاذًا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَ أَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ أَلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ أَلَّذِينَ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ أُلظَّلِمِينَ اللَّهُ

<sup>- 67 -</sup>

وَلِيُمَحِّصَ أَللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ أَلْكِفِرينَ ١ أُمُ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ أَللَّهُ أَلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ أَلصَّابِرِينَ ١٠ وَلَقَدُ كُنتُمُ تَمَنَّوْنَ أَلْمَوْتَ مِن قَبُلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ ۞ وَمَا هُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِهِ أَلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوۡ قُتِلَ إنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن أُللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزى أَللَّهُ أَلشَّكِرِينَ وَمَا (12) مُّؤَجَّلًا وَمَن لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ كِتَلبَا أُلَّاخِرَةِ نُوتِهُ مِنْهَا ثَّوَابَ أُلدُّنْيا نُوتِهُ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثَّوَابَ وَسَنَجْزِى أَلشَّاكِرِينَ ١ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّ قُتِلَ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا إَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا إِغُفِر لَّنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أُمْرِنَا وَثَبِّتُ وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ أَلْكِنْفِرِينَ ۞ فَعَاتَىٰهُمُ أَللَّهُ ثَوَابَ أُلدُّنْيِا وَحُسْنَ ثَوَابِ أَلْآخِرَةً وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ١

<sup>- 68 -</sup>

ٱلَّذِينَ ٵٚؖڐؘڍڹ تُطِيعُواْ ءَامَنُواْ إِن كَفَرُواْ أُعۡقَٰٰبِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ عَلَىٰ بَل أَللَّهُ مَوْلَىٰكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرينَ اللَّ أُشُرَكُواْ اْلَّذِينَ كَفَرُواْ الْرُّعْبِ بَمَا قُلُوب لَمْ يُنزِلُ بِهِ مُلْطَلَّنَا وَمَاوَلَهُمُ الْنَارُ اللَّارُ اللَّارُ اللَّارُ اللَّارُ اللَّارُ الله وَلَقَد صَّدَقكُّمُ أُلظُّلِمِينَ أللَّهُ (101) تَّحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَ حَقَّٰل إذَا إذ فِي أَلْأُمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَلدُّنْيِا وَمِنكُم مَّن مِنكُم مَّن يُريدُ و ش **ث**م عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُّ صَرَفَكُمْ عَفَا عَنكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ تَلُوُونَ وَلَا تُّصَعِدُونَ أُخْرِلْكُمْ فِي يَدْعُوكُمْ عَلَىٰ تَحُزَنُواْ مَا فَاتَكُمُ تِّكَيْلَا أَصَابَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

- 69 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بَعْدِ أَلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُ ۗ وَطَآبِفَةُ قَد أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أُلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن قُلْ إِنَّ أَلْأَمْرَ كُلُّهُ مِللَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَا مِنَ أَلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۖ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ أَلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمِ أَلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهمُّ وَلِيَبْتَلِيَ أَللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ ﴿ وَ إِنَّ أَلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى أَلْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَد عَفَا أَللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّه اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُم اللَّه اللَّه اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللّه اللَّه اللَّه اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللّه أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي أَلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحِي ـ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ وَلَبِن قُتِلْتُمُ فِي سَبِيل أُللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ أُللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ١

<sup>- 70 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَلَيِن مُّتُّم أَو قُتِلْتُم لَإِاْلَى أَللَّهِ تُحُشَرُونَ ١ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوُ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ أَلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً ۗ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَّهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَلْأُمْر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُكُمُ أَللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَا أُلَّذِى يَنصُرْكُم مِّن بَعْدِهِ ٥ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ١ هُوَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةً ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن إِتَّبَعَ رضْوَانَ أَللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَاوَلهُ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَد أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذًا الْعَالَمُ الْنَّى هَاذَا ا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴿ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

<sup>- 71 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى أَلْجَمْعَانِ فَبِإِذُنِ أَللَّهِ وَلِيَعْلَمَ أَلْمُومِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ أَلَّذِينَ نَّافَقُواْ وَقِيلَ لَّهُمْ تَعَالَواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ أُو إِدْفَعُوا قَالُوا لَو نَعُلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُم هُمُ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ أَلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوًّا قُلْ فَادْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي أَمْوَاتًا ۚ بَلُ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا عَاتَىٰهُمُ أُللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ ٥٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُومِنِينَ ١ أُلَّذِينَ إِسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ أَلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ أَلَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ أَلنَّاسُ إِنَّ أَلنَّاسَ قَد جَّمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلْوَكِيلُ

<sup>- 72 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ أَللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١ إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوَّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ أَلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي أَلْكُفُر إِنَّهُم لَن يَضُرُّواْ أَللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ أَللَّهُ أَلَّا يَجْعَل لَّهُمْ حَظًّا فِي أَلْآخِرَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ إَشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ١ هُمَّا كَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ أَلْخَبِيثَ مِنَ أَلطَّيِّبُّ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى أَلْغَيْبِ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَجُتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ ۖ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَ أُلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِه هُّوَ خَيْرًا لَّهُمُّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ مِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرُ ١

<sup>- 73 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

لَّقَد سَّمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ أَللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ شَ اللَّذِينَ قَالُواْ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِن لِّرَسُولِ حَتَّىٰ يَاتِينَا بِقُرْبَانِ ألتّارُ قُلُ قَد جَّآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ كُلُّ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ أَلْمُنِيرِ اللهِ أَلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا زُحْزح عَن أَلْبَار وَأُدْخِلَ أَلْجَنَّةَ ۞لَّتُبۡلَوُنَّ في مَتَكُ أَلْغُرُور ١ أَلدُّنيا إِلَّا ٱلَّذِينَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٲؘۮؘٙؽ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ

<sup>- 74 -</sup>

وَإِذْ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَلَقَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَبَ لَيُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ تَمَنَا قَلِيلًا فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ١ لَا يَحْسِبَنَّ أَلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا يَحْسِبُنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴿ إِنَّ فِي أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ أَلَّيْلِ وَالنَّهِارِ لَّآكِيتٍ أَلْأَلْبَب شَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ أَللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودَا لِّإُوْلِي وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ أَلْيَّار ١ رَّبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِل أَلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَان ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغُفِر لَّنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَتَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ أَلْأَبْرِار ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ أَلْقِيَامَةً إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ أَلْمِيعَادَ

<sup>- 75 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيع عَّمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثِي ۗ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن دِيْرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ ثَوَابَا مِّنْ عِندِ أَللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُو مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الْآذِينَ كَفَرُواْ في الثَّوَابِ 190 الله مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَاوَلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمِهَادُ أَلَّذِينَ جَنَّاتُ إَتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ ٱلأَنْهَارُ تَحْتِهَا خَلدِينَ فِيهَا نُزُلًا خَيْرٌ لِّلْأَبْرِارِ أُللَّهِ وَمَا وَإِنَّ مِنْ أُللَّهِ (191) عِندَ لَمَن يُومِنُ بِإللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا لَا يَشُتَرُونَ بِعَايَتِ أللَّهِ لِلَّهِ خَلشِعِينَ أُجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهمُ أُوْلَنبِكَ أُللَّهُ إنت لَهُمَ ألحِسَاب وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

<sup>- 76 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

## سُورَةُ النِّسَاءِ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكُّم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوۡجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ أَللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ أَلْيَتَكُمَى أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ أَلْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَاكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ و كَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي أَلْيَتَامَىٰ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ أَلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواْ ١ وَءَاتُواْ أَلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوه هَّنِيَّا مَّرِيَّا ١ وَلَا تُوتُواْ السُّفَهَا أُمُوَالَكُمُ أَلَّتِي جَعَلَ أَللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَابْتَلُواْ الْلِيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ الْلِيِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسُتُم مِّنْهُمْ رُشُدَا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أُمْوَالَهُمُّ وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيَّا فَلْيَسْتَغْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفُ فَّإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ١

 قِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أُلُولِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ أُلُولِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ۞ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِسُمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبِي وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ وَلْيَخْشَ أَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَلَا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ أَللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ أَمُوَلَ أَلْيَتَهُمِ ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ يَاكُلُونَ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ أَللَّهُ أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ أَلْأُنثَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ إِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَرِحِدَةً أُلتِصَفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا أُلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ فَإِن لَّمُ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ و أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ و إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ أَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنً عَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَريضَةَ مِّنَ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

تَرَكَ أُزُواجُكُم إِن لَّمُ مَا ۞وَلَكُمْ نِصْفُ لَّهُنَّ وَلَدُّ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٵٚڶڗؖڹؙڠؙ فَإِن تَرَكُنَ أُو يُوصِينَ وَصِيَّةٍ بَعُدِ بهَا لَّكُمُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَّمُ يَكُن ألرُّبُعُ وَلَهُنَّ فَلَهُنَّ أَلْثُمُنُ لَكُمْ وَلَدُ مِمَّا کان أَوْ دَيْنِ تُوصُونَ بِهَا وَإِن وَصِيَّةٍ كَلَلَةً أُو إِمْرَأَةُ وَلَهُو أَخُ أُو أُخْتُ فَلِكُلّ يُو رَثُ رَحُلُ كَانُواْ أَكْثَرَ مِن أُلسُّدُسُ فَإِن ذَالِكَ مِّنْهُمَا شُرِكَآءُ فِي أَلْثُلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ غَيْرَ مُضَآرِ وَصِيَّةً مِّنَ أُوُ دَيْنِ حَلِيمٌ اللهِ عِلْكَ حُدُودُ اللهِ أللَّهَ وَمَن يُطِعِ تَجُرى جَنَّتٍ يُدُخِلُهُ مِن فِيهَا وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ أَلْعَظِيمُ ألله وَ رَسُولَهُ و عَذَابُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُو

- 79 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

يَاتِينَ أَلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي مِّنكُمُ فَإِن حَتَّىٰ يَتَوَقَّىٰهُنَّ أَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ أَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا شَ يَاتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَا ﴿ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ أُللَّهِ . السُّوَءَ إِنَّمَا أُلتَّوْبَةُ عَلَى قَرِيبِ فَأُوْلَتِإِكَ يَتُوبُ عُلْلَةُ يَتُوبُونَ مِن وَكَانَ أُللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ الْتَوْبَةُ يَعْمَلُونَ أَلسَّيَّاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ أَلْكَنَ وَلَا أَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ ػؙڡۜۜۜٲڒؖ أُوْلَنَبِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ۞ يَاأَيُّهَا ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ النِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ا آ أَن يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مُّبَيّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ فَّإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئَا وَيَجْعَلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

<sup>- 80 -</sup>

وَإِنُ أَرَدتُهُ الْمُتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ قِنطَارًا فَلَا تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَاخُذُونَهُو بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبينَا اللهِ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدُ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ش بَعۡضِ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ سَّلَفَ إِنَّهُ و كَانَ فَنْحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ مَا قَد الله المُعْمَدُ عَلَيْكُمُ الْمُعَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّلتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْآلِتِي أَرْضَعْنَكُمُ أَلاَّخِ وَبَنَاتُ مِّنَ أُلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ وَرَبَنَ بِبُكُمُ الْآتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآبِكُمُ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ أُلَّتي دَخَلْتُم بِهِنَّ أَبْنَآبِكُمُ الْلَّذِينَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أُلأُخْتَيْن أَصْلَبِكُمْ وَأَن بَيْنَ تجمعُوا سَّلَفَ اللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمًا

ه وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ أُلنِّسَا إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ كِتَنبَ أُللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَأُحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَالِكُم شُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا إَسْتَمْتَعْتُم مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا لَّمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ وَمَن حَكِيمًا شَ أُلْمُحْصَنَتِ أَلْمُومِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ الْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَم بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا أَخْدَانَ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى أَلْمُحْصَنَتِ مِنَ أَلْعَذَابٌ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ أَللَّهُ لِيُبَيِّن لَّكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

<sup>- 82 -</sup>

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الْآذِينَ يَتَّبِعُونَ أُلشَّهَوَ إِن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ أَللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَنُ ضَعِيفَا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ أَنفُسَكُمُ إِنَّ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارَأً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ١ هُإِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَريمَا شَ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ مَغضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا إِكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا إِكْتَسَبْنَ أَللَّهَ مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ أَلُوالِدَانِ (77) وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ عَلَقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ وَالَّذِينَ أُللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ نَصِيبَهُمُ إِنَّ

قَوَّامُونَ عَلَى أُلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ أُللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنُ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ لِّلْغَيْبِ بِّمَا حَفِظَ أَللَّهُ وَالَّتِي فِي فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُريدَا إِصْلَحَا يُوَفِّق أَللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَ وَاعْبُدُواْ أَللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا اللَّه إِحْسَنَا وَبِذِى أَلْقُرْبِي وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي أَلْقُرُبِي وَالْجَارِ أَلْجُنُبِ وَالصَّاحِب بِّالْجَنْبِ أَلْسَبِيل وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أُلنَّاسَ بِالْبُخُل مَا وَيَكُتُمُونَ أُللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَ وَأَعْتَدُنَا لِلْكِنفِرينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١٠٠٠

<sup>- 84 -</sup>

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَالَهُمْ رِئَآءَ أُلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَمَن يَكُن الشَّيْطَنُ لَهُ و قَرينَا فَسَآءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ أَللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ ۞إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِم مِّثْقَالَ ذَرَّةً وإن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ فَكَيْفَ إِذَا جِينَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ أُجْرًا عَظِيمًا ۞ وَجِينَا بِكَ عَلَىٰ هَاؤُلَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذٍ يَوَدُّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ الرَّسُول لَّوُ تُسَوَّىٰ بِهِمِ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ أُللَّهَ حَدِيثَا ١ كَا تُنُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الْصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُرى حَتَى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَا أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ يَشْتَرُونَ أَلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ أَلسَّبِيلَ ۚ

<sup>- 85 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

وَاللَّهُ أَعْلَم بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى باللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى باللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ أَلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي أَلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَاكِن لَّعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ أَلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ أُللَّهِ مَفْعُولًا ١ هِإِنَّ أَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْتَرِى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ أَللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ أَلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ ﴿ إِنَّمَا مُّبِينًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَكِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَاوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ أَلَّذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا ٥

<sup>- 86 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ٥ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ أَلْمُلُكِ فَإِذَا لَّا يُوتُونَ أَلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٠٠ يَحْسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَ فَضَلِهِ مَا عَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ أَلْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى جِهَهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَت جُّلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ أَلْعَذَابَ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمًا ١ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَت سَّنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَهُمُ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً ۖ وَنُدْخِلُهُم ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞إِنَّ أَللَهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَكَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ لِإِنَّ أَللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ كَا يُهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَأَوْلِي أَلْأُمْرِ مِنكُمٌّ فَإِن تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ١

تَرَ إِلَى أُلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى أَلطَّغُوتِ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ﴿ وَيُرِيدُ الْشَيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ لُّهُمُ تَعَالَوُاْ إِلَىٰ مَا أُنزَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠٠٥ وَإِذَا قِيل أُلرَّسُول رَّأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ وَإِلَى إِذَا أُصَابَتُهُم فَكَيْفَ مُصِيبَةُ 7. إِنْ أَرَدُنَا أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ باللَّهِ إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُ أَللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ لَّهُمُّ فِي وَعِظْهُمْ وَقُل بَلِيغَا ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا أَنفُسِهم قَولًا رَّسُولِ مِن أُللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمُ بإذُنِ وَاسْتَغْفَر لَّهُمُ فَاسْتَغْفَرُواْ أَللَّهَ الرَّسُول ۞فَلَا وَرَبُّكَ أُللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٠ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ أُنفُسِهم حَرَجَا

<sup>- 88 -</sup>

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوُ الْخُرُجُواْ مِن دِيرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَّاكَيْنَهُم لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ش وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَنَيِكَ مَعَ أَلَّذِينَ عَلَيْهِم مِّنَ أُلتَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنِيكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ أَلْفَضْلُ مِنَ أُللَّهِ وَكَفَىٰ باللَّهِ عَلِيمًا ١ كَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوِ لِإنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ أُللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١ ﴿ وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ أَللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ لَّمْ يَكُنْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠٠ هَ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ أللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِب فَّسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْولْدَنِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَلطَّغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ أَلشَّيْطَنَ إِنَّ كَيْدَ أَلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ قِيل لَّهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمِ أَلْقِتَالُ إِذَا فَريقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ أَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ أَللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا أَلْقِتَال لَّوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعُ أَلدُّنْهَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن إِتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ فَمَالِ هَلؤُلآءِ أَلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ هُمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأُرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ أَلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ أَللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ غَيْرَ أَلَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيّتُونَ ۗ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى أُللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْتِلَفَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْن أُو الْخُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ أَ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أَلرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلَى الْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ الْشَيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَلتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرّضِ أَلْمُومِنِينَ ۗ عَسَى أَللَّهُ أَن يَكُفَّ بَاسَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَاسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُو نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَّهُ و كَفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ أُللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ١٠٠٥ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

<sup>- 91 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أَللَّهِ حَدِيثَا ۞ ۞فَمَا لَكُمْ فِي أَلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ أَللَّهُ وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوُ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ إِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى أَلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمُ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ أَلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْث تَّقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَتِبِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُّبِينَا ۞

<sup>- 92 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَن يَقْتُلَ مُومِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَتَلَ وَدِيَةُ مُّسَلَّمَةُ خَطَّاً فَتَحُرير رَّقَبَةٍ مُّومِنَةٍ مِن قَوَمٍ رَّقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَإِن لَّكُمُ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَحُرير فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ وَتَحْرِيرِ رَّقَبَةٍ مُّومِنَةٍ فَمَنِ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ أُللَّهٍ وَكَانَ أُللَّهُ حَكِيمًا ١ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَا جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأُعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ٵٞڷؘۮؚڽڹٙ يَأَيُّهَا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا عَامَنُواْ أُلسَّلَمَ لَسْتَ مُومِنَا أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا فَعِندَ أُللَّهِ مَغَانِمُ گُنتُم مِّن قَبۡلُ أُللَّهُ فَمَنَّ كَذَاك إِنَّ أُللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسى ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 93 -</sup>

لَّا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ غَيْرُ أُولِي الظَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ أَللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى أَلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ أَللَّهُ الْحُسْنِي وَفَضَّلَ أَللَّهُ أَلْمُجَلِهِدِينَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ دَرَجَلتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ أَلْمَكَ إِكَّة ظَّالِمِي أَنفُسِهِمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي أَلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَنِيِكَ مَاوَلهُمْ جَهَنَّمٌّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا أَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْولْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَنِيكَ عَسَى أَللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمَّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ يَجِدُ فِي أَلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أُجْرُهُ و عَلَى أَللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي أَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ أَلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكِنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينَا ١

<sup>- 94 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ أَلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمٌّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ وَرَآبِكُمْ وَلْتَات طَّآبِفَةٌ أُخْرِى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُ وَدَّ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَرحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضِي أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ أَللَّهَ أَعَدَّ لِلْكِيفِرينَ عَذَابَا مُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ أَلصَّلَوْةَ فَاذَّكُرُواْ أَللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ أُلصَّلَوٰةً إِنَّ جُنُوبِكُمُ فَإِذَا إِطْمَانَنتُمُ فَأَقِيمُواْ كَانَتُ عَلَى أُلْمُومِنِينَ كِتَلَبًا مَّوْقُوتَا ١ وَلَا تَهنُواْ فِي أَلْقَوْمٌ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَالَمُونَ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ وَتَرُجُونَ مِنَ أَللَّهِ حَكِيمًا الله النَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَب بَّالْحَقّ لِتَحْكُم بَيْنَ أَلنَّاسِ بِمَا أَرِىٰكَ أَللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١

<sup>- 95 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

وَاسْتَغْفِر أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَدِلُ عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ أَلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ أَللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ أَلْقَوْلِ ۚ أُللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَاْنتُمْ هَاؤُلَاءِ جَادَلْتُم عَنْهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا فَمَن يُجَادِلُ أَللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغْفِر أَللَّهَ يَجِدِ أَللَّهَ غَفُورَا رَّحِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُو عَلَىٰ نَفْسِهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ عَلَىٰ أُللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أُو إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّا فَقَدِ إِحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١ وَلَوْلَا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ أَن يُضِلُّوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَا ١

<sup>- 96 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

ه لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن خَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ أَلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ مَرْضَاتِ أَللَّهِ فَسَوْفَ يُوتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا ١ أَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَّهُ أَلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ أَلْمُومِنِين نُّوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُركُ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن لَّأَتَّخِذَنَّ مِنْ إِلَّا شَيْطَنَا مَّريدًا شَ لَّعَنَهُ أَللَّهُ وَقَال وَلَأُمَنِّينَّهُمُ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ عَاذَانَ أَلْأَنْعَامِ فَلَيْبَتِّكُنَّ وَلَامُرَبَّهُمُ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيْغَيّرُنَّ خَلْقَ أَللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ألشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ أَللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينَا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (119) جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا هَجِيصًا

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 97 -</sup>

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَت سَّنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ أَللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أَللَّهِ قِيلًا ۞ هَلَّيْسَ بأَمَانِيَّكُمْ أُهۡل الْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّعَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثى وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَيْكَ يُدْخَلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُون نَّقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنُ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَّهِ وَهُوَ هُحُسِنُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ وَاتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي أَلنِّسَآءً قُلِ أَللَّهُ يُفْتِيكُمْ (170) وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى أَلنِّسَآءِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسُطِ تَفْعَلُواْ مِنُ خَيْرِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرُ الْ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحِّ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ ا وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ وَلَن تَعْدِلُواْ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَيْنَ أَلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ أَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ أُللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن أَللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ عَ وَكَانَ أَللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَد وَصَّيْنَا أَلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ إِتَّقُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَكُونِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَيِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَنُونِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا أَلنَّاسُ وَيَاتِ بِءَاخَرِينَ أُللَّهُ عَلَىٰ ذَالِك قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيد ثَّوَابَ أَلدُّنْيِا فَعِندَ أَللَّهِ أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>- 99 -</sup>

يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوِ الْمُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرَا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ أَلْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَامِنُواْ بِإللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ أَلَّذِى نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ أَلَّذِى أُنزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ باللَّهِ وَمَكَيْكِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ أَلْآخِر فَقَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ إِزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ أَللَّهُ لِيَغْفِر لَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ وَ هُ بَشِّر الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَلْكِنْفِرينَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُومِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدُ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ أَللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمٌّ إِنَّ أَللَّهَ جَامِعُ أَلْمُنَافِقِينَ وَالْكِافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

<sup>- 100 -</sup>

**ا**ْلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ أَللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِفِرينِ نَّصِيبٌ أَلَمْ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ أَلْمُومِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُم بَيْنَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً وَلَن يَجْعَلَ أَللَّهُ لِلْكِفِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ أَللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى أَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ أُللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَلُولُآءِ وَلَا إِلَى هَا وُلَاءً وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ١ عَا لَيُهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْمُكِفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ الْمُومِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ۞ إِنَّ أُلْمُنَافِقِينَ فِي أَلدَّرَكِ أَلْأَسْفَلِ مِنَ أَلبَّارٍ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١ إِلَّا أَلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ فَأُوْلَتِيِكَ مَعَ أَلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ أَللَّهُ دِينَهُمْ لِلَّهِ أَلْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَلُ أَلْهُ بِعَذَابِكُمْ شَكَرْتُمُ وَءَامَنتُمُ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا

٥ لَّا يُحِبُّ أَللَّهُ أَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ أَلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ أُللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن يُفَرَّقُواْ بَيْنَ أَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُون نُّومِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١ أُوْلَنبِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكِيْفِرِينَ عَذَابَا مُّهِينَا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ باللَّهِ وَ رُسُلِهِ ع وَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَنِيكَ سَوْفَ نُوتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ أُللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ يَسْعَلُكَ أُهُلُ الْكِتَبِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمُ كِتَنبَا مِّنَ أُلسَّمَآءً فَقَد سَّأَلُواْ مُوسِىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا أَللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ الْصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ إِتَّخَذُواْ الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيّنَتُ عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسِيٰ سُلْطَانَا مُّبِينَا سُ وَرَفَعْنَا أَلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ الدُّخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْدُواْ فِي أَلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١

<sup>- 102 -</sup>

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيَتِ أَللَّهِ وَقَتْلِهِمِ أَلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلْ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَم بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٠٥٥ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا أَلْمَسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أُللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ أَلَّذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِتِّبَاعَ أَلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ أَللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنْ أَهْلِ أَلْكِتَبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ٥ أُلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِ مِّنَ أُلَّذِينَ هَادُواْ عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ ا وَأَخْذِهِمِ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أُمُوالَ أُلنَّاسِ بِالْبَاطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكِافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا شَ لَّلْكِن أَلرَّسِخُونَ فِي أَلْعِلْم مِّنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ أَلصَّلَوْةَ وَالْمُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ أُوْلَتِهِكَ سَنُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْك كَّمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ع وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسِي وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَا ﴿ وَ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَّمُ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ أَللَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيمًا الله تُسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ أَلرُّسُلَّ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ ه لَّكِن أَللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ و بِعِلْمِهِ وَالْمَلَيِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ باللَّهِ شَهيدًا ۞ إِنَّ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن أَللَّهُ لِيَغْفِر لَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ الله طريق جَهَنَّمَ خَلدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ وَكَانَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ١ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلنَّاسُ قَد جَّآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

<sup>- 104 -</sup>

يَأَهْلَ أَلْكِتَب لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى أُللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ أَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ إِنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا أَللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ باللَّهِ وَكِيلًا ۞ ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ أُلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَا لِللَّهِ وَلَا أَلْمَلَنْبِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ فَسَيَحُشُرُهُمُ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبرُ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَيُوَقِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضَٰلِهِ ۚ وَأُمَّا أُلِيمًا وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أَللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَأْيُّهَا أَلنَّاسُ قَد جَّآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ١ فَأُمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِـ فَسَيُدُخِلُهُم في رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمَا

<sup>- 105 -</sup>

## سُورَةُ المَائِدَةِ

## بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

يَا أَيُهَا اللّٰذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ۞ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ وَاللّٰهُ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُمُ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ اللّهَ عَلَيْكُمُ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ اللّهِ يَحُكُم مَّا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَنِرَ اللّهِ وَلَا الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ وَلَا الشّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ اللّهُ الشّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا عَلَيْتُم فَاصْطَادُواْ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ إِن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ أَن لَوْلًا يَعُونُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالتَّقُوى فَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلِهِ أَن اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ أُلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِالْأَزْلَمِ ذَالِكُمْ فِسُقً ۚ أَلْيَوْمَ يَبِسَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْكِوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا فَمَن الضَّطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الْلَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ ۞ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ۖ وَطَعَامُ الْآذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمُّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ أَلْمُومِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانً وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي أَلَّاخِرَةِ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ١

۞يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى أُلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى أَلْمَرَافِق وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى أَلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبَا وَإِن كُنتُم مَّرْضِي أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَا أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّذِي وَاتَقَكُّم بِهِ ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا بِذَاتِ أَلصُّدُور ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِّ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ الْعُدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوِيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أُللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ أُللَّهُ الْآَذِينَ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 108 -</sup>

كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَىْمِكَ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْذَكُرُواْ نِعْمَتَ (1) أُللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمُ وَاتَّقُواْ أَللَّهُ وَعَلَى أَللَّهِ ۞ وَلَقَدُ أَخَذَ أُللَّهُ مِيثَنِقَ بنى إِسْرَآءِيلَ إِثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أُللَّهُ إِنِّي مِنْهُمُ لَيِنْ أَقَمْتُمُ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ أَلزَّ كُوٰةَ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا بِرُسُلی وَلاَّدْخِلَنَّكُمُ حَسَنَا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَلُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أُلسَّبِيل ٣ فَبِمَا نَقُضِهِم قسية لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنُسُواْ حَظَّا مِّمَّا مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ تَطّلِع عَّلَى خَآيِنَةٍ بهِ وَلَا تَزَالُ فَاعَفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

- 109 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قَالُواْ إِنَّا نَصَارِي أَخَذْنَا ٲڷٙۮؚؽڹؘ مِيثَاقَهُمُ بِهِ فَأَغْرَيْنَا ذُكِّرُواْ مِّمًّا القيكمة وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ وَسَوْفَ أللَّهُ وبرر و و و پنبیمهم يَوُمِ يَأُهۡلَ كَانُواْ يَصْنَعُونَ ألكِتَب (10) يُبَيِّن لَّكُمُ جَّآءَكُمُ رَسُولُنَا كثيرا عَن كَثِيرِ تُخَفُّونَ مِنَ ألكِتَاب وَيَعۡفُواْ (17) ه مبین قَد جَّآءَكُم مِّنَ أُللَّهِ نُورٌ وَكِتَكُ أَللَّهُ مَنِ إِتَّبَعَ رِضُوَانَهُو و و کسبل أُلنُّورِ مِّنَ أُلطُّلُمَتِ إِلَى لَّقَدُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ قَالُواْ إِنَّ أَللَّه هُوَ أَلْمَسِيحُ ٳڋٷ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ أَللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن ٳڋڹؘ في وَالْأَرْضِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ

- 110 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

۞ وَقَالَتِ أَلْيَهُودُ وَالنَّصَارِي خَنْ أَبْنَكُواْ أَللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ وَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم لَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغْفِر لِّمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ أَلسَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ ۞ يَاأَهْلَ أَلْكِتَابِ قَد جَّآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّن لَّكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ أَلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرً ۖ فَقَد جَّآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِۦ يَقَوْمِ الذُّكُرُواْ نِعْمَةَ أُللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذ جَّعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُوتِ أَحَدَا مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ١٠ يَكَوْمِ الدُّخُلُواْ أَلْأَرْضَ أَلْمُقَدَّسَةَ أَلَّتِي كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبِارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَامُوسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١٠ قَال رَّجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِمَا الدُّخُلُواْ عَلَيْهِمِ أَلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى أَللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ٥

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 111 -</sup>

قَالُواْ يَامُوسِي إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَال رَّبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْفَسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا هُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ فِي أَلْأَرْضَ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ أَلْفَاسِقِينَ ١ ۞ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْنَى ءَادَم بِالْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ أَلْآخَرِ قَالَ لَّأَقْتُلَنَّكُ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ أَلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَللَّهَ رَبَّ أَلْعَلَمِينَ ١ إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوٓأً بإثْمي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَلْبَّارٌ وَذَالِكَ جَزَرَؤُاْ أَلْظَلِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسُهُو قَتْلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ١٠٠ فَبَعَثَ أَللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي أَلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنوَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا أُلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ أُلنَّدِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ أُلنَّدِمِينَ

<sup>- 112 -</sup>

أُجُل ذَالِك كَّتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أُنَّهُو مَن نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي أَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أُحْيَا جَّآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُبَّمَ إِنَّ جَمِيعًا وَلَقَد الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ذَالِكَ فِي ٣٤ بَعۡدَ ٵٚؖڐؘؚۑڹؘ يُحَارِبُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمُ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ لَهُمْ خِزْئُ فِي أَلدُّنْيا وَلَهُمْ فِي أَلَّاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَاعْلَمُواْ إلَّا أَلَّذِينَ أُللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ أُلُوَسِيلَةً وَجَاهِدُواْ في إِنَّ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ لَهُم لَوۡ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (TV) الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ عَذَابِ يَوْمِ أَلْقِيَكُمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 113 -</sup>

يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ أَلبَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَاۗ مُّقِيمُ اللَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ أُللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ا فَمَن تَابَ مِن بَعْد ظُّلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أُللَّهُ لَهُ مُلُكُ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّب مَّن يَشَآءُ وَيَغُفِر 72 لِّمَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ؽٲؿؖۿا يَحْزُنكَ أَلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي أُلرَّسُول لَّلا ألْكُفْر مِنَ قَالُواْ عَامَنَّا بِأَفُوهِهِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِب سَمَّعُونَ لَمْ يَاتُوكَ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِم مِّنَ بَعْدِ أُوتِيتُمْ هَٰٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ يَقُولُونَ إِنَ فَاحۡذَرُوا وَمَن يُردِ أَللَّهُ فِتُنَتَهُ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُو مِنَ يُردِ أَللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ شَيْعًا أُوْلَتِيكَ أَلَّذِينَ لَمُ فِي أَلدُّنْيا خِزْئُ وَلَهُمُ فِي أَلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ

- 114 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أُكَّلُونَ لِلسُّحُتِّ فَإِن لِلْكَذِب فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم اللهِ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُم فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسُطِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ أَلتَّوْرِنةُ فِيهَا حُكُمُ أَللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْد ذَّالِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِالْمُومِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا أَلتَّوْرِلَةَ هُدَى وَنُورٌ يَحُكُم بِهَا أَلنَّبِيُّونَ أَلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَواْ الْتَاسَ أُللَّهِ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأُوْلَنِبِكَ هُمُ أَلْكَلْفِرُونَ ١ ٥ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ أَلتَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ وَالْأَذُنَ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ أُللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ أُلظَّلِمُونَ ١

- 115 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثِرِهِم بِعِيسَى إَبْن مَرْيَم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِنَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيه هُّدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أُلتَّوْرِنَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْلِإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمُ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَب بَّالْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكِتَب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ أَلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمُ فَاسْتَبِقُواْ أَلْخَيْرَتِ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠ وَأَنِ الحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ وَاحْذَرْهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ١ أَفَحُكُمَ أُلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أَللَّهِ حُكْمَا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

<sup>- 116 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

۞يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ أَلْيَهُودَ وَالنَّصَارِي أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ ومِنْهُمُّ إِنَّ أُللَّهَ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أُلظَّلِمِينَ ﴿ فَتَرى أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُون نَّخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَن يَاتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ع فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ٥٠ وَيَقُولَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَا وُلَآءِ اللَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ ٥ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِي أَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضْلُ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ الْآذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّه هُمُ أَلْغَلِبُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْلَذِينَ اِتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفِّارِ أَوْلِيَآءً وَاتَّقُواْ أَللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞

<sup>- 117 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى أَلصَّلَوْةِ اِتَّخَذُوهَا هُزُوَّا وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ هَٰلَ يَأَهُلَ أَلْكِتَب هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١ قُلْ هَلْ أَنَبِّئُكُم بِشَرّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَّعَنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلْغُوتَ أُوْلَتِيكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ أَلسَّبِيل ١ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرِيْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي أَلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمِ أَلسُّحُتُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوْلَا يَنْهَلَهُمُ أَلرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمِ أَلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمِ أَلسُّحُتُّ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ الْمَيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِق كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرَا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَأً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَة وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا أُللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ أَلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ أَلْكِتَكِ عَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا سَيِّئَاتِهِمُ وَلَأَدْخَلْنَهُمُ جَنَّتِ أَلنَّعِيمِ ۞ وَلَوُ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ أَلتَّوْرِنَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ هَيَأَيُّهَا أُلرَّسُولُ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ رسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلنَّاسِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلْكِنفِرينَ اللهِ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ أَلتَّوْرِنْةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمُّ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَا اللَّهُ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ أَلْكِيْفِرِينَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَالَّذِينَ اللخر هَادُواْ وَالصَّلبِئُونَ وَالنَّصَارِي مَنْ ءَامَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأُرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

- 119 -

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونُ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدُ كَفَرَ أَلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ أَللَّه هُوَ أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ أَلْمَسِيحُ يَبَنى إِسْرَءِيلَ اعْبُدُواْ الْلَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٌّ إِنَّهُو مَن يُشْرِكُ باللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ أَلْجَنَّةَ وَمَاوَنهُ أَلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصِارِ ﴿ لَنَّ لَّقَدُ كَفَرَ أَلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ أَللَّهَ ثَالِث ثَّلَثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَرحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ لَيَمَسَّنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ عَمَّا يَقُولُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى أَللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ٥ مَّا أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ أَلرُّسُلُ وَأُمُّهُ و صِدِيقَةً كَانَا يَاكُلَانِ أَلطَعَامَ السَّطعَامُ النظر كَيْفَ نُبَيّنِ لَّهُمُ الْلاَيت ثُّمَّ انظُرُ أَنَّى يُوفَكُونَ ۞ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّه هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَأَهْلَ أَلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ أَلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَد ضَّلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ أَلسَّبِيل ١

<sup>- 120 -</sup>

**ا**لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ إِسْرَءِيلَ بَنِي مِنْ مَرْيَمَ ذَالِكَ وَّكَانُواْ بمَا ٳۘؠؙڹ عَصَواْ لًا يَتَنَاهَوْنَ كَانُواْ مُّنگر فَعَلُوهُ عَن N. تَرِيْ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ كَثِيرًا أُلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِيسَ قَدَّمَتُ مَا لَهُمَ أَن سَخِطَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي أَلْعَذَابِ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ (N) خَلْلُدُونَ مَا إِنَّخَذُوهُمْ أُوْلِيَآءَ وَلَاكِنَّ إِلَيْهِ التَجدَنَّ أَشَدَّ أُلتَاسِ التَّاسِ فَاسِقُونَ أَشْرَكُوا أُلْيَهُودَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارِيُّ ڹٲؙڹۜ <u>وَ</u>رُهُبَانَا قِسِّيسِينَ مِنْهُمُ مَا أُنزلَ إِلَى ۞وَإِذَا سَمِعُواْ ٨٤ أَعُيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ أُلرَّسُولِ تَرِئ مَعَ أُلشَّهدِينَ مِنَ أَلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا

- 121 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ أَلْحَقَ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَثَنَبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ١ كَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ أَللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقكُمُ أَللَّهُ حَلَلًا وَاتَّقُواْ أَللَّهَ أَلَّذِى أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ و إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَّقَبَةً ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِّ ذَالِك كَّفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ ه يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنُ عَمَل أَلشَّيْطَن فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ا

<sup>- 122 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي أَلْخَمْر وَالْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر أَللَّهِ وَعَن أَلصَّلَوْةً فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ أَنتُم وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُم فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَت جُّنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا إِتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَت ثُمَّ إِتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ إِتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ١٠ عَالَيُهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ أَلصَّيْد تَّنَالُهُ و أَيْدِيكُم وَرِمَاحُكُم لِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَن يَخَافُهُ و عِالْغَيْبِ فَمَن إِعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمُ ١ كَا يُهَا عَامَنُواْ لَا تَقُتُلُواْ أَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ أُلنَّعَمِ يَحُكُم بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَام مَّسَاكِينَ أُوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِّ عَفَا أُللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ أَللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنتِقَامٍ ١

<sup>- 123 -</sup>

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ اللَّهَارَةِ اللَّهَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا ۖ وَاتَّقُواْ الْلَهَ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞جَعَلَ أَللَّهُ أَلْكَعْبَةَ أَلْبَيْتَ قِيَكُمَا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ أُلْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَتِيدُّ ذَّالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَم مَّا فِي أَلسَّمَكُونِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَأَنَّ أَللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ اعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَللَّهَ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَم مَّا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى أَلْخَبِيثُ وَالطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَك كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ أَلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا أَللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ قَد سَّأَلَهَا قَوْمُ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كِفِرِينَ ۞ مَا جَعَلَ أُللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

<sup>- 124 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَإِذَا قِيلِ لَّهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أُلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا إَهْتَدَيْتُمْ إِلَى أُللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ هَيَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْثَنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي أَلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتُ تَّخُبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةً أَللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ أَلَّاثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا إِسْتَحَقَّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ا وَ اللَّهُ عَلَيْهِمِ الْأُولَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِإِللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا إَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلظَّلِمِينَ ١ ذَالِكَ أَن يَاتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمُ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ١

<sup>- 125 -</sup>

يَوْمَ يَجْمَعُ أَللَّهُ أَلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ١ ﴿ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ تُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ تَخُلُقُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِنَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذ مِنَ أُلطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۗ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذ تُخْرِجُ أَلْمَوْتِي بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إذ جِيتَهُم بِالْبَيِّنَتِ فَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى أَلْحَوَاريَّ-نَ أَنْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَآمِدَةً مِّنَ أُلسَّمَآءً ۖ قَالَ إِتَّقُواْ أَللَّهَ إِن مُّومِنِينَ ١ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَّدَقُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلشَّلِهِدِينَ ١

<sup>- 126 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قَالَ عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِّنَ أَلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَنَّ وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّزِقِينَ شَ قَالَ أَللَّهُ إِنِّى مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ و أَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ أَللَّهُ يَعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُوني وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ أَللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدُ عَلِمْتَهُو تَعْلَم مَّا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَم مَّا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ أُلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِر لَّهُمُ فَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ قَالَ أَللَّه هَّلْذَا يَوْمُ يَنفَعُ أَلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ لِلّهِ مُلُكُ أَلسَّمَكُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ مُلُكُ

## سُورَةُ الأَنعَامِ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَلْحُمْدُ لِلَّهِ أَلَّذِى خَلَقَ أَلسَّمَكَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ أَلظُّلُمَتِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَ ثُمَّ أَنتُم تَمْتَرُونَ ﴾ وَهُوَ أَللَّهُ فِي أَلسَّمَكُونِ وَفِي أَلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَم مَّا تَكْسِبُونَ ١٠ وَمَا تَاتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَاتِيهِمْ أَنُبَلَوُا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي أَلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأُرْسَلْنَا أُلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارَا وَجَعَلْنَا أُلْأَنْهَرَ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْك كِّتَنبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ أَلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ١

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ السَّتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزءُونَ ١٠ قُلُ سِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى لللَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلرَّحْمَةً لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ أَلْقِيَمَةِ لَا فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي أَلَّيْلِ وَالنَّهِارُّ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ١ أُتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ أُغَيْرَ أُللَّهِ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ ۗ وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ أَلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ أَللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ و إِلَّا هُو قَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

<sup>- 129 -</sup>

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ أَللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَى هَنذا أَلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرِيُّ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ أُلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ اللَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَم مِّمَّن إِفْتَرِي عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّب بِّعَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُول لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الْآذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِتُنَتَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١ انظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ عَايَةٍ لَّا يُومِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ أَلْأُوَّلِينَ ۞ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْغَوْنَ عَنْهٌ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَلَوُ تَرِىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى أُلبَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّب بِّعَايَتِ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ أُلُمُومِنِينَ ۞

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبُلُ ۖ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا أَلدُّنْيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرِى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ أَلْعَذَابِ بِّمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١ قَدُ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ أَللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ۞ وَمَا أَلْحَيَوْهُ أَلدُّنْيا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوًّ وَلَلدَّارُ الْلاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلًا يَعْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ أَلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ أَلظَّلِمِينَ بَايَتِ أَللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ وَلَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّل لِّكَلِمَتِ أَللَّهِ وَلَقَد جَّآءَكَ مِن نَّبَإِيْ أَلْمُرْسَلِينَ ١ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّتَطَعْتَ أَن تَبْتَغيَ نَفَقًا فِي أَلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي أَلسَّمَاءِ فَتَاتِيَهُم بِعَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ أُللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلْهُدَى ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلهِلِينَ ١

<sup>- 131 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

ه إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ أَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ عَلَى إِنَّ أَللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَرِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا طَنبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي أَلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ١ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي أَلظُّلُمَتُّ مَن يَشَإِ أللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ أَللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ اللهِ اللهُ عَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَلُولًا إِذ جَّآءَهُم بَاسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّن لَّهُمُ أَلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةَ فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ أَللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنُ إِلَهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِهِ اللَّهِ انظُرُ كَيْفَ نُصَرَّفُ أَلَّايَت ثُّمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا أَلْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ۞ ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا يَمَسُّهُمُ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُول لَّكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ أَللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلَا أَقُول لَّكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأُنذِرُ بِهِ الْآَذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أَلظَّلِمِينَ ١٠

<sup>- 133 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

لِّيَقُولُواْ أَهَاؤُلَآءِ مَنَّ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ أللَّهُ مِّنْ بَيْنِنَا اللَّهُ اللَّهُ بِأَعْلَم بِالشَّكِرِينَ اللَّ أُلَّذِينَ يُومِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلرَّحْمَةً إِنَّهُو مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ فَعُورٌ رَّحِيمٌ ٥ نُفَصِّلُ الْآكِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجُرمِينَ نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ قُلُ إِنِّي لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَد ضَّلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَاْ مِنَ أَلْمُهْتَدِينَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِّۦ مَا عِندِى بِهِ اِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِ الْحُقَّ وَهُوَ خَيْرُ أَلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ أَلْأُمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَم بِالظَّلِمِينَ ١ وَعِندَهُو مَفَاتِحُ أَلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَّيَعْلَم مَّا فِي أَلْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ أَلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

<sup>- 134 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَهُوَ أُلَّذِى يَتَوَفَّلَكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَم مَّا جَرَحْتُم بِالنَّهِارِ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ تَّوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى أُللَّهِ مَوْلَلهُمُ أَلْحَقَّ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِبِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ أَلْبَرٌ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّبِنُ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ ۚ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١ قُل ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلُ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَاسَ بَعْضٍ النظر كَيْفَ نُصَرّفُ الْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ١ وَكَذَّب بّهِ عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ لِّكُلِّ نَبَإٍ لَكُلُّ نَبَإٍ لَكُلُّ نَبَإٍ لَكُلُّ نَبَإٍ مُّسۡتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعۡلَمُونَ ۞ ۞ وَإِذَا رَأَيۡتَ أَلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ أُلشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ أَلذِّكُرِى مَعَ أَلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ۞

وَمَا عَلَى أَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شيء ذِكُرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ وَذَر الْآذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمُ وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ الْحُيَوةُ الدُّنيا وَذَكِّر بِهِ أَن بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أَللَّهِ وَلِيُّ *نَ*فُسُ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُوخَذُ مِنْهَا اللَّهِ اللَّهِ يُوخَذُ مِنْهَا اللَّهِ الْ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ أُللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا كَالَّذِي إِسْتَهُوَتُهُ الشَّيَطِينُ فِي أُللَّهُ الْأَرْضِ لَهُ و أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ و إِلَى أَلْهُدَى إِيتِنَا اللهُ قُلُ إِنَّ أللَّه هُوَ أَلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ أُقِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ أَلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ 77 أُلَّذِي خَلَقَ أَلسَّمَكُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن ا قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ أَلْغَيْب وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ

<sup>- 136 -</sup>

٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنِّي أُرِيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ١٠ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيم مَّلَكُوتَ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُوقِنِينَ ١ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلَّيْلِ رَّءِا كَوْكَبَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَّا أُحِبُّ أَلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا أَلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَال لَّبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ أَلضَّآلِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا أَلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبِّي هَاذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي اللَّذِي فَطَرَ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجَّهُو قَوْمُهُو قَالَ أَتُحَنَجُّوَنَّى فِي أَللَّهِ وَقَدْ هَدَلنَّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشُركُونَ بِهِ ـ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أَفَلَا ا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنَ الْمَنْ

<sup>- 137 -</sup>

أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ قَوْمِهِ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ هَن نَشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ الله وَوَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَلِقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأُيُّوبَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزى أَلْمُحْسِنِينَ ٥ وَيَحْيِي وَعِيسِي وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ أَلصَّلِحِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى أُلْعَلَمِينَ ١ هُ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخُونِهِمْ وَإِخُونِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى أَللَهِ يَهْدِى بهِ مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ الله أُوْلَيْكِ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ وَالْحُكُمَ الْكِتَبَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَـٰؤُلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكِفِرِينَ ۞ أُوْلَتِبِكَ أَلَّذِينَ هَدَى أَللَّهُ فَبِهُدَنهُمُ إِقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِى لِلْعَلَمِينَ ١

<sup>- 138 -</sup>

وَمَا قَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ أَلْكِتَبَ أَلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسِىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ وَ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرَا اللَّهُ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُم قُلِ اللَّه أَنتُم وَلَا ءَابَآؤُكُم عَابَآؤُكُم عَل يَلْعَبُونَ ۞ وَهَلذَا كِتَكِ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ الْآذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ أَلْقُرِىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنُ أَظْلَم مِّمَّن إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ ۖ وَلَوْ تَرِى إِذِ أَلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَكَيِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ أَلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى أُللَّهِ غَيْرَ أَلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١ وَلَقَد جِّيتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرِى مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ الْآذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزْعُمُونَ ١٠٠٠ شُر كَوْ اللَّهُ اللَّ

<sup>- 139 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

هَإِنَّ أَللَّهَ فَالِقُ أَلْحَبِّ وَالنَّوَى ۖ يُخْرِجُ أَلْحَى مِنَ أَلْمَيْتِ وَهُخْرِجُ أَلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ أَللَّهُ فَأَنَّى تُوفَكُونَ ١ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ أَلَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ أَلَّذِي جَعَلِ لَّكُمُ أَلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ أَلْبَرٌ وَالْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا أَلْايَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقِرُّ وَمُسْتَوْدَ كُمَّ قَدُ فَصَّلْنَا أَلَّايَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١ وَهُوَ أَلَّذِي أَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ أَلتَّخْل مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّتِ مِّنُ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهُۦ إِنَّ فِي لَايَتِ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَلنَهُ و وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ ١ ۞بَدِيعُ أَلسَّمَكَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ تَكُن صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَق كُّلَ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 140 -</sup>

ذَلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِق كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَا تُدُرُّكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُركُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١ قَد جَّآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنُ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُوجِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۖ وَّأَعْرِضْ عَن أَلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا أَشُرَكُوًّا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ الْآذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ فَيَسُبُّواْ أَللَّهَ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمِّ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ لَيُومِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَلْاَيَتُ عِندَ أَللَّهِ وَمَا يُشْعِرْكُمُ إِنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُومِنُونَ ١ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُواْ بِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ

- 141 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمِ الْمُلَتِيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ أَلْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ أَلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا ا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ اللَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرفُونَ ١ أَفَغَيْرَ أُللَّهِ أَبْتَغي حَكَمَا وَهُوَ أَلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ أَلْكِتَابَ عَاتَيْنَكُهُمُ الْكِتَكِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُو مُنزَلُ مِّن رَّبَّكَ بِالْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ١ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لَّا مُبَدِّل لِّكَلِّمَاتِهِ وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللهِ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي أَلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل أَللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم مَّن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَ أَعْلَم بِالْمُهْتَدِينَ ١ إَسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُومِنِينَ اللَّهِ مِمَّا ذُكِرَ

<sup>- 142 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إِسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّل لَّكُم مَّا حُرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم بِالْمُعْتَدِينَ ١ ۞وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرفُونَ ١ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذْكَرِ إِسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ أَلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَآبِهِمُ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ و نُورًا يَمْشِي بِهِ -فِي أَلْنَاسِ كَمَن مَّثَلُهُ و فِي أَلظُّلُمَتِ لَيْسَ جِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيّن لِّلْكِفِرينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ قَالُواْ لَن نُّومِنَ حَتَّىٰ نُوتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ أَللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَل رّسَلَتِهِ ﴿ سَيُصِيبُ الْآذِينَ أُجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ أُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

<sup>- 143 -</sup>

يُردِ أَللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَمَن يَشْرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمْ وَمَن أَن يُضِلُّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا أَلسَّمَآءً كَذَالِكَ يَجْعَلُ أَللَّهُ أَلرَّجْسَ عَلَى يَصَّعَّدُ فِي لَا يُومِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً ۗ قَدُ فَصَّلْنَا أَلْاَيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١ شَ لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُو وَّلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا ﴿ وَيَوْمَ خَكْشُرُهُمْ يَمَعْشَرَ أَلْجِنّ قَدِ إِسْتَكْثَرْتُم مِّنَ أَلْإِنسَ الْإِنسَ الْإِنسَ الْعِنسَ الْإِنسَ اللهِ اللهِ اللهُ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا إَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا أَلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْ قَالَ أَلنَّارُ مَثْوَلْكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا شَآءَ أَللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ شَ وَكَذَلِكَ أُلظَّلِمِينَ بَغْضًا بِمَا كَانُواْ يَصْسِبُونَ وَالْإِنسِ أَلَمُ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ ٱؙڂؚٙڹ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَايَتي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ هَنذَا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ وَشَهدُواْ

- 144 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ الله وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ذُو ٵؙڶۼؘؿؖ يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ بَعْدِكُم مَّا مِنْ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِيَّةِ كَمَا عَاخَرينَ قَوْمِ تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَقَوْمِ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ أَلدًارً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَلظَّلِمُونَ اللهَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ أَلْحَرْثِ وَالْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَا أُللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِشُرَكَآبِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمُ مَا يَحُكُمُونَ ١٣٧ ألمُشُركِينَ لِّكَثِيرِ مِّنَ قَتُلَ عَلَيْهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

- 145 -

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرُ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآءُ لَّا يَذْكُرُونَ وَأَنْعَاثُمُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرّمَت ظُهُورُهَا إَسْمَ أُللَّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجُزيهِم كَانُواْ الأنكي وَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَرِجِنَا وَإِن يَكُن لِّذُكُورِنَا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصُفَهُمْ إ<sup>ش</sup>هُ عِ**نْهُ**و ا قَد خَسِرَ اللَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بغَيْر عَلَى أُللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ٳڣٛؾؚڔٙٳؘٙؖؖؖڠ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ أَللَّهُ أنشأ ۞وَهُوَ ٱلَّذِي وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ مُهْتَدِينَ مُخْتَلفًا وَالزَّرْعَ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَغَيْرَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَ الزَّيْتُونَ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ كُلُواْ مِن ثَمَرهِۦ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ أَلْمُسْرِفِينَ الله وَمِنَ وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقِكُمُ أَللَّهُ وَلَا الشَّيْطَانُ إِنَّهُو لَكُمْ مبينُ عَدُوْ (124)

- 146 -

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

أَزُورَجِ مِنَ أَلضَّانِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعَز قُلُ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أُمَّا إشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنتَيَنُ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أَلْإِبِلِ الثَّنَيْنِ وَمِنَ أَلْبَقَرِ الثَّنَيْنِ قُلْ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا إشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ الْ حَرَّمَ إذْ وَصَّناكُمُ أَللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ أَظْلَم مِّمَّن إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبَا لِّيُضِلَّ أَلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ هُول لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ و إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ أُهِلَّ لِغَيْرِ أَللَّهِ بِهِّ عَمَن الضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ الله وَعَلَى أَلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ رَبَّكَ کُلَّ ذِی ظُفُر وَمِنَ أَلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَت ظُّهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا جَزَيْنَكُهُم بِبَغُيهِمُ جَزَيْنَكُهُم وَإِنَّا لَصَدِقُونَ بعَظْمِ ذَالِكَ

- 147 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ الْآذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَّذَبَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَاسَنَا ۖ قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنُ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا الله عَندَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ال ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١ اللَّهِ عَلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۗ فَلُو شَآءَ لَهَدَلْكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ اللَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓاءَ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١ ٥٠ قُلُ لًا يُومِنُونَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُواْ تَعَالُواْ أَتُلُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم ص شيئ مِّنْ إِمْلَقِ نَّحُن نَّرْزُقكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقُرَبُواْ الْمُفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَلنَّفْسَ أَلَّتِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ

<sup>- 148 -</sup>

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ أَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبِي وَبِعَهْدِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ١ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهٌ وَلَا تَتَّبعُواْ أَلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴿ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ يُومِنُونَ ۞ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ أَلْكِتَبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلفِلِينَ ١ أَوْ تَقُولُواْ لَوُ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِتَبُ لَكُنَّا مِنْهُمْ فَقَد جَّاءَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى فَمَنُ أَظْلَم مِّمَّن كَذَّب بِّعَايَتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزى أَلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ أَلْعَذَابِ بِّمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

<sup>- 149 -</sup>

۞هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ أَلْمَلَنبِكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنُ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُل إِنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ أَلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّني هَدَاني رَبِّي إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ حِينًا قَيّمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ شَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحُيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ١ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ١ قُلْ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ أَلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَنبِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ أَلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورُ رَّحِيمُ ١

## سُورَةُ الأَعْرَافِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الْمَضَّ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكُرىٰ لِلْمُومِنِينَ ۞ إِتَّبِعُواْ مَا أَنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أُولِيَآءً ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَآءَهَا بَاسُنَا بَيَتًا أُو قَآيِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذ جَّآءَهُم بَاسُنَا إِلَّا أَن إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْعَلَنَّ أَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ا فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ا وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ أَلْحَقُ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَرِينُهُ وَ فَأُوْلَتِكِ أَلْمُفَلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ ۚ فَأُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِءَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي أَلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشً قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١ وَلَقَد خَلَقْنَا عُمَّ صَوَّرْنَاكُم ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَةِ ا سُجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ أَلسَّجِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

- 151 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن بَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ أَلصَّغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ ١ قَالَ فَبِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ أَلْمُسْتَقِيمَ ١ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِن خَلْفِهِم وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ١ قَالَ النَحْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورَا اللَّهَ لَهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّم مِّنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ۉوَيَكَادَمُ السُّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْث شِّيتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا أَلشَّيْطَنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ أَلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أُوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ١ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا أَلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ أَلْجَنَّةً وَنَادَلهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا أَلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ أَلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينُ ١

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ١ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي أَلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ٥ يَلْبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْتَقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ أَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِع عَّنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ و يَرلكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ و مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أَمَر رَّتِي بِالْقِسُطِّ وَأُقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمِ أَلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ الْتَخَذُواْ أَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ١

<sup>- 153 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

يَبَنى ءَادَمَ خُذُواْ زينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۞ هَقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَللَّهِ أَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ أَلرِّزْقٌ قُّلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا خَالِصَةً يَوْمَ أَلْقِيَامَةً كَذَلِكَ نُفَصِّلُ أَلَّايَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ أَلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بهِ عُلَظَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١٠٠ يَبَنى ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتى فَمَن إِتَّقَىٰ وَأُصۡلَحَ فَلَا خَوۡفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٠ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ الْبَّارِّ هُمْ فِيهَا ا فَمَنُ أَظْلَم مِّمَّن إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّب بِّئَايَتِهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ أَلْكِتَابُّ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كِفِرينَ ١

<sup>- 154 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قَالَ اوْدُخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ أَلْجِن وَالْإِنسِ فِي أَلْبَارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا فِيهَا جَمِيعَا قَالَتُ أُخْرِلهُمُ لِأُولِلهُمْ رَبَّنَا هَلُؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِغْفًا مِّنَ أُلبِّارٍ ۞ قَال لِّكُلِّ ضِغْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۞ ۞ وَقَالَتُ أُولِنهُمُ لِأُخْرِنهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ أَلْعَذَابِ بِّمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ وَلَا يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ أَلْجَمَلُ فِي سَمِّ أَلْخِيَاطٍّ وَكَذَالِكَ نَجُزى أَلْمُجْرِمِينَ اللهُم مِّن جَهَنَّم مِّهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزى أَلظَّالِمِينَ ١ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنُ غِلِّ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمِ أَلْأَنْهَرُ وَقَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَّذِى هَدَنْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنُ هَدَانَا أَللَّهُ ۖ لَقَد جَّآءَتْ رُسُل رَّبَّنَا بِالْحَقُّ ۖ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثتُّمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١

<sup>- 155 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَصْحَبَ أَلْبَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى أَلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِنهُمُ وَنَادَوْاْ أَصْحَبَ أَلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تِلْقَا أَصْحَابِ أَلْبَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ أَلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِ لهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَاؤُلَآءِ اللَّذِينَ أَقُسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ الدُّخُلُواْ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ البَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقكُّمُ اللَّهُ ۚ قَالُواْ إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى أَلْكِنْفِرِينَ ١ أَلَّذِينَ التَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ الْحُيَوٰةُ اللَّهُنيا فَالْيَوْمَ نَنسَلهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَد جِّينَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَاتِي أَلَّذِين نَّسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جَّآءَتُ رُسُل رَّبَّنَا بِالْحَقّ لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ أَلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدُ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ أَللَّهُ أَلَّذِى خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ استَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ أَلنَّهَارَ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومِ مُّسَخَّرَتِ بأَمْرِهِ مَا لَكُ لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ١ هَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي أَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ أَللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ أَلَّذِي يُرْسِلُ أَلرِّيكَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّت سَّحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ أَلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ أَلدَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ أَلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 157 -</sup>

وَالْبَلَدُ أَلطّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ و بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَذَالِكَ نُصَرّفُ أَلَّايَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ١ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ الْعَبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ و إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالَ أَلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِنْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ ١٠ أُبْلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأُعْلَم مِّنَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أُوعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمُ ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي أَلْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ١ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَقَوْمِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ قَالَ أَلْمَلا أُلْمَلا أُلَّاذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِنْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلْكَندِبِينَ ١٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ ١

<sup>- 158 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أُبْلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ۞ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُواْ إِذ جَّعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي أَلْخَلْق بَصَّطَةً فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ أَللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١ قَالُواْ أَجِيتَنَا لِنَعْبُدَ أَللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّادِقِينَ ا قَالَ قَدُ وَقَع عَّلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَني فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ أُللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ وَقَطَعْنَا دَابِرَ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُومِنِينَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ الْعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَد جَّآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ هَندِهِ نَاقَةُ أَللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ أَللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُمُ عَذَابٌ وَاذْكُرُواْ إِذ جَّعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في أَلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورَا وَتَنْحِتُونَ بُيُوتَا اللَّهِ فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ أَللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ في مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ أَلْمَلاُّ اللَّهِ عَلَيْنِ إِسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلْمُ لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع إِنَّا ءَامَنتُم بِهِ۔ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ الْنَاقَةَ وَعَتَوْا عَنَ أُمْرِ رَّبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ إِيتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ جَثِمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ أَلنَّاصِحِينَ ١ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ وَلُوطًا إِذْ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَ.نَّكُمْ لَتَاتُونَ أُلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسُرفُونَ ١

<sup>- 160 -</sup>

وَمَا كَانَ جَوَابَ أُذَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ا<sup>ټو</sup> د عِنهم (A) وَأَهْلَهُو إِلَّا إِمْرَأَتَهُو كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ٥ مَّطَرَّاً فَانظُرُ أَلْمُجُرمِينَ ١ كَانَ عَلقِبَةُ كَيْفَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَلقَوْمِ المَعْبُدُواْ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ قَد جَّآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن تَبْخَسُواْ أَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا فَأُوۡفُواْ تُفْسِدُواْ فِي أَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَلَا كُنتُم مُّومِنِينَ لَّكُمْ إِن وَلَا وَلَا خَيْرُ <u>وَ</u>تَصُدُّونَ تُوعِدُونَ بڪُل صِرَاطٍ أَللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُ واْ فَكَثَّرَكُمُ كُنتُم قَلِيلًا وَانظُرُواْ كَيْفَ المُفْسِدِينَ طَآبِفَةُ کان وَإِن وَإِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُومِنُواْ يَحُكُمَ أَللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ أَلْحَاكِمِينَ

- 161 -

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ اللَّهِ عَلَيْ إَسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرهِينَ ١ قَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا أَللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ أُللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَبِن إِتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ الْرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَثِمِينَ ١ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَأَن لَّمْ يَغْنَوَاْ فِيهَا ۚ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَانُواْ هُمُ أَلْخَاسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣ ه س تم مَكَانَ أَلسَّيَّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ أُلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

<sup>- 162 -</sup>

عَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ أَلْقُرِيٰ مِّنَ أُلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهْلُ أَلْقُرِى أَن يَاتِيَهُم بَيَتًا وَهُمُ نَآيِمُونَ ۞ أَوَ أَمِنَ أَهُلُ الْقُرِي أَن بَاسُنَا ضُحَى وَهُمُ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ أَللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ أُللَّهِ إِلَّا أَلْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ١ هَأُوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوُ أَصَبْنَكُم بِذُنُوبِهِمُ وَنَطْبَع عَكَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ أَلْقُرِىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا وَلَقَد جَّآءَتُهُمُ رُسْلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِ أَلْكِنفِرِينَ ١ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِى بِعَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ٵؙٚڶؙؙؙٛٛڡؙڡٛٚڛؚڍڹٙ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ وَقَالَ مُوسِىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ ١٠٠

<sup>- 163 -</sup>

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَخْوَقٌ قَد جِّيتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِيتَ بِعَايَةٍ فَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ (1.0) عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمُ اللهِ عَرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَامُرُونَ اللهُ قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي أَلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ ١ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمٍ ١ وَجَآءَ أَلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ أَ٠نَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْفَعْلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُوسِي إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُون نَّحُنُ أَلْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُوَّا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ أُعُيُنَ أَلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَنْ أَلْق عَصَاكً ۖ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ﴿ أَلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (117) هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ ١ وَأُلْقِى أُلسَّحَرَة سَّجِدِينَ ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 164 -</sup>

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ١٠٠٠ شُوسِي وَهَارُونَ فِرْعَوْنُ ءَأَهَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَن لَّكُمُّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُّ مَّكَرْتُمُوهُ فِي أَلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أُجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنقِم مِّنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ وَقَالَ أَلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِي لِيُفْسِدُواْ فِي أَلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحْي نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا قَاهِرُونَ شَ فَوْقَهُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ أَلْأَرْضَ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَالْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَاتِيَنَا وَمِنُ بَعْدِ مَا جِيتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي أَلْأَرْضِ الله وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أُلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ ؠؘڐۜڴۘۯؙۅڹؘ بالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ

قَالُواْ لَنَا هَانِهِ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيَّعَةُ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحُسَنَةُ مَّعَهُ اللَّهِ إِنَّمَا طَنْبِرُهُمْ عِندَ أَللَّهِ يَطَّيَّرُواْ بمُوسِيٰ وَمَن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ هُوَقَالُواْ مَهْمَا تَاتِنَا بهِـ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُن لَّكَ بِمُومِنِينَ ١ ألطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ فَاسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّفَصَّلَتِ الله وَلَمَّا وَقَع عَّلَيْهِمِ أَلرَّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا أُلرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ اللهُ أَلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١ مِنْهُمُ فَأَغْرَقُنَهُمْ فِي أَلْيَمِ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا الله وَأُورَثُنَا أَلْقَوْمَ أَلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ أَلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا رَبُّكَ أُلْحُسُني عَلَىٰ بَني إِسْرَآءِيلَ ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ سَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ

<sup>- 166 -</sup>

إِسْرَ عِيلَ أَلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَهُوسَى إَجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَاوُلاَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ قَالَ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ أَنجَيْنَكُم أَلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ مِّنْ عَالِ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُون نِّسَآءَكُمْ وَفي ذَلِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله هُوَوَعَدْنَا مُوسِىٰ ثَلَثِينَ وَأَتُمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَكُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً مُوسِىٰ لِأَخِيه هَّرُونَ اَخْلُفُني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ أَلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِي لِمِيقَلتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ و قَال رَّبِّ أَرْنِي أَنظُرُ إِلَيْكُ قَال لَّن تَربني وَلَكِن ا نظر إِلَى أَلْجَبَل فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَركني فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ و لِلْجَبَل جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقَا اللَّهُ وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقَا ا قَّالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ أَلْمُومِنِينَ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 167 -</sup>

قَالَ يَامُوسِي إِنِّيَ إَصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ أَلشَّكِرِينَ ١ وَكُن مِّنَ أَلشَّكِرِينَ ١ فِي أَلْأَلُواحِ مِن كُلّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلّ لَهُو فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرُ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوريكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُومِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ أُلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ سَبِيلًا ذَالِكَ بأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا يَتَّخِذُوهُ كَذَّبُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ وَكَانُواْ أَلَّاخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ ا وَاتَّخَذَ قَوْم مُّوسِيٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ فُوارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ سَبِيلًا اِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ يَهُدِيهِمُ وَرَأُواْ أَنَّهُمُ قَد ضَّلُّواْ قَالُواْ أَيْدِيهِمُ سُقِطَ فِي لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِر لَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

<sup>- 168 -</sup>

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْر رَّبَّكُمٌّ وَأَلْقَى أَلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ برَاسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ و إِلَيْةِ قَالَ إِبْنَ أُمَّ إِنَّ أَلْقَوْمَ إِسْتَضْعَفُوني وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ أَلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجُعَلَنِي مَعَ أَلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ۞ قَال رَّبِّ إغْفِر لِّي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ١ إِنَّ اللَّذِينَ إِنَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمُ وَذِلَّةُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَكَذَالِكَ نَجْزِى أَلْمُفْتَرِينَ ١ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيَّاتِ أَنُّمَّ تَابُواْ مِنَ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَاخْتَارَ مُوسِى قَوْمَهُ و سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا اللَّهُ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الْرَجْفَةُ قَال رَّبِّ لَوُ شِيتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلِيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ أُلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغُفِر لَّنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ١

<sup>- 169 -</sup>

فِي هَانِهِ أَلدُّنْيا حَسَنَةً وَفي لَنَا ۞ وَاكْتُبُ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيب بِّهِ عَنْ أَشَآءً كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ هُم بِعَايَتِنَا يُومِنُونَ ۞ أُلَّذِينَ وَالَّذِينَ أُلزَّ كُوْةَ أَلْأُمِّيَّ أَلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ فِي أَلتَّوْرِنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَامُرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيُحِلُّ لَهُمُ أَلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَنِ أَلْمُنكَر عَلَيْهِمِ أَلْخَبَنِيثَ وَيَضَع عَّنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ أَلَّتِي عَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ أُلَّذِي أُنزلَ مَعَهُو أُوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١ قُلُ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لَهُو مُلْكُ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي أَلْأُمِّيّ أَلَّذِي يُومِنُ فَءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلنَّبِيّ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) قَوْم مُّوسِيٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعۡدِلُونَ (109)

هُ اُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِثْنَتَى عَشْرَة أَسْبَاطًا إِذِ إِسْتَسْقَنهُ قَوْمُهُ و أَنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشَرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمِ ألغَمَامَ وأُنزَلْنَا أَلْمَنَّ وَالسَّلُوكُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُّ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ ظَلَمُونَا وَلَكِن يَظْلِمُونَ (17.) لَّهُمُ السُّكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ شِّيتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ لَّكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزيدُ أَلْمُحْسِنِينَ (آڙا) قَوۡلَا ألَّذِينَ غَيْرَ ٱلَّذِي ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَىَدَّلَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَا مِّنَ أُلسَّمَآءِ بِمَا ڙُو م آهم كَانُواْ ٵ۬ڷٙؾ الْقَرْيَةِ ۞ وَسُئَلُهُمْ عَن (777) ألسّبت ٱلْبَحْر إِذْ يَعْدُونَ فِي شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ يَوْمَ سَبْتِهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

- 171 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا أَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا أَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ أَلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ١ وَإِذ تَّأَذَّن رَّبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ أَلْقِيَكُمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ أَلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَطَّعْنَكُمُ فِي أَلْأَرْضِ أُمَّما مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ وَبَلُوْنَاهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ دُونَ ذَالِكَ ۗ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَنَا أَلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَر لَّنَا وَإِن يَاتِهِمُ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مَا خُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ الْكِتَب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍّ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَبِ وَأَقَامُواْ أَلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُصْلِحِينَ ١

<sup>- 172 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

۞ وَإِذْ نَتَقْنَا أَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَم مِّن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَى شَهِدَنَا أَن يَقُولُواْ يَوْمَ أُلْقِيَهُ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذَا غَفِلِينَ ﴿ أَوْ يَقُولُواْ إِنَّمَا أَشُرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنُ بَعْدِهِمٌّ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ أَلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ أَلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ١ وَلَوْ شِينَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى أَلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَلهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ أَلْكُلُبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ ذَّالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْآذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ شَ سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ١

وَلَقَد ذَّرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلْجِن وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَنبِك كَّالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَنبِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ١٠ ٥ وَلِلّهِ أَلْأَسْمَاءُ الْخُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الْآذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَامٍهُ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوًّا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينً ١ أُوَلَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ إِقْتَرَبَ أَجَلُهُمُّ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُومِنُونَ ١ مَن يُضْلِل أَللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ يَشْئَلُونَكَ عَنِ أَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ تَقُلَتُ فِي أَلسَّمَكَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَاتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسۡعَلُونَك كَّأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

<sup>- 174 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ أَللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوَّءُ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ هُوَ أُلَّذِي خَلَقكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ﴿ فَلَمَّا أَثُقَلَت أُللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنُ ءَاتَيْتَنَا صَالِحَا لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِرِينَ ١ فَلَمَّا عَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ و شُرَكَّآءَ فِيمَا عَاتَنْهُمَا فَتَعَلَّى أُللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئَا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠٠٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى أَلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَلمِتُونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا اللهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الدُّعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٠ اللهُ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 175 -</sup>

إِنَّ وَلِيِّيَ أَللَّهُ أَلَّذِي نَزَّلَ أَلْكِتَبُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى أَلصَّلِحِينَ ١ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُون نَّصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى أَلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوَّا وَتَرِنْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١ ٥٠ خُذِ أَلْعَفُو وَّامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ أَلْجَلِينَ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَن نَّزُغُ فَاسْتَعِذُ بِإللَّهِ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ مَسَّهُمُ طَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ ٱلَّذِينَ إَتَّقَوْاْ إِذَا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي أَلْغَي ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمُ تَاتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا إَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَى مِن رَّبِّ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ أَلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ وَاذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ أَلْجَهْرِ مِنَ أَلْقَوْلِ بِالْغُدُوّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ أَلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ عِندَ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 176 -</sup>

## سُورَةُ الأَنفَالِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

يَسْ عَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۚ قُلِ الْأَنفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُواْ اللَّهَ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأُطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَثُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَتَوَكُّلُونَ ا أُوْلَتِيكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ ۞كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ أَلْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي أَلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى أَلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى أَلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ أَلشَّوْكَة تَّكُونُ لَكُمْ وَيُريدُ أَللَّهُ أَن يُحِقَّ أَلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكِفِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ أَلْحَقَّ وَيُبْطِلَ أَلْبَطِلَ وَلَوْ كُرهَ أَلْمُجْرمُونَ

- 177 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِذ تَّسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بأَلْفِ مِّنَ أَلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلَّا بُشْرِي وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا أَلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ وَلَتَطْمَيِنَ بِهِ عَندِ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ أُمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يَغْشَلْكُمُ الْنُعَاسُ أُلسَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ عَلَيْكُم مِّنَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقَدَامَ ١ رجْزَ أُلشَّيْطَن وَلِيَرْبطَ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى أَلْمَلَتهِكَةِ أَنِّى مَعَكُمُ فَتَبِّتُواْ الْآذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ الْرُّعَبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ أَلْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١ كَاكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِقَابِ شَ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأُنَّ لِلْكِنْفِرينَ أُلبِّار ۞ ۞يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ أَلَّذِينَ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ أَلْأَدْبَارَ ٥ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَيِذِ إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِعَةٍ فَقَدْ بَآءَ مِّنَ أَللَّهِ وَمَاوَنهُ جَهَنَّمٌّ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ١

<sup>- 178 -</sup>

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ بَلاَّءً حَسَنًا وَلَكِنَّ أَللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِىَ أَلْمُومِنِينَ مِنْهُ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ مُوَهِّنُ الْفَتُحُ وَإِن أَلْكِنفِرِينَ ١ إِن تَسْتَفُتِحُواْ فَقَد جَّاءَكُمُ تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينَ ١ يَأَيُّهَا أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ أُطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ وَأَنتُمُ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِ عِندَ أَللَّهِ أَلصُّمُّ الْبُكُمُ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ أُلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ عَلِمَ أَللَّهُ فِيهِمُ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣ هَيَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ السَتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ و إِلَيْهِ وَاتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ أَلَّذِينَ وَاتَّقُواْ فِتُنَةً مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

<sup>- 179 -</sup>

وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي أَلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ عِندَهُ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن أُللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِر لَّكُمُّ وَاللَّهُ ذُو أَلْفَضْلِ أَلْعَظِيمِ ١ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ أَللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ ١ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَد سَّمِعْنَا لَوُ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْذَا إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ أَلسَّمَآءِ أُو إيتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ أُللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ

<sup>- 180 -</sup>

وَمَا لَهُمُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ أَللَّهُ وَهُمْ المسجد يَصُدُّونَ عَن أَلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءَهُو إِنْ أَوْلِيَآؤُهُو ٳڷۜۜڒ أُلُمُتَّقُونَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ أُلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً اْلْعَذَاب فَذُوقُواْ إِنَّ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ بَّمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٥ أَللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ أُمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ الله الله الله عن الله المنافعة عن الله المنافعة أُلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ أُلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ و جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فِي جَهَنَّمَ أُوْلَنبِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٧ <u>ء</u> قُل كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَر لَّهُم مَّا قَد سَّلَفَ وَإِن فَقَدُ مَضَت سُّنَّتُ الْأُوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمُ (TA) كُلُّهُ و لِلَّهِ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ أَلدِّينُ أُللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٩ فَإِنَّ وَإِن أُللَّهَ مَوْلَئكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَك فَاعُلَمُواْ أَنَّ وَنِعْمَ أَلنَّصِيرُ ۞

- 181 -

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي أَلْقُرُبِي وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْن أَلسَّبِيل إِن كُنتُمُ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْفُرُقَانِ يَوْمَ إِلْتَقَى أَلْجَمْعَانَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعِدْوَةِ أَلدُّنْيا وَهُم بِالْعِدْوَةِ أَلْقُصُويٰ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي أُللَّهُ أُمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهُ لِيَهْلِكَ مَنْ وَلَكِن لِيَقْضِيَ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيّنَةً ۗ وَإِنَّ أَللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ أَللَّهُ فِي مَنَامِك قَلِيلًا ۗ وَلَوُ أُرِيْكُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُم وَلَتَنَازَعْتُم فِي وَلَكِنَّ أَللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ أَللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولَا ۗ وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ كَا تَيْا اللَّهِ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٦)

<sup>- 182 -</sup>

وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيدِهِم بَطَرَا وَرِئَآءَ أُلنَّاسِ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ هُجِيطٌ ١ ٥ وَإِذ زَّيَّن لَّهُمُ أَلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَّا غَالِبَ لَكُمُ أَلْيَوْم مِّنَ جَارٌ لَّكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ أَلْفِعَتَان نَّكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكُمْ إِنِّي أُرىٰ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ أَللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ أَلْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ أَلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلُولَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى أُللَّهِ فَإِنَّ أُللَّهَ عَزيزٌ حَكِيمٌ ٥٠ وَلَوْ إِذْ يَتَوَفَّى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَلْمَكَبِكَةُ يَضُربُونَ وُجُوهَهُمُ وَأُدْبَرَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَريق 01 بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبيدِ 70 كَدَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ أللَّهِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ أَللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ أَلْعِقَابٍ

<sup>- 183 -</sup>

ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ كَدَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِّ عِندَ أَللَّهِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُومِنُونَ أُلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِي مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي أَلْحَرْبِ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن خِيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞وَأُعِدُّواْ لَهُم مَّا إِسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ عَدُوَّ أُللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن لَا تَعْلَمُونَهُمُ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل أُللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّه هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّه هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ

<sup>- 184 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَللَّهُ هُّوَ أَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقُتَ مَا فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ أَللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُو عَزِيزٌ حَكِيمُ ۞ يَاأَيُّهَا أَلنَّبِيُّ حَسَبُكَ أُللَّهُ وَمَن إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ۞ يَاأَيُّهَا أَلنَّبِيُّ حَرّضِ أَلْمُومِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالَ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةُ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ أَكَنَ خَفَّفَ أُللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفَا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةُ صَابِرَةُ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلصَّابِرِينَ ١٠ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن تَكُونَ لَهُ و أُسْرِي حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ أَلدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابُ مِّنَ أُللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبَا وَاتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

<sup>- 185 -</sup>

ه يَا أَيُّهَا أَلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ أَلْأُسَرِىٰ إِن يَعْلَمِ أَللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَّكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ أَللَّهَ مِن قَبْلُ فَأُمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَنَبِكَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ السَّتَنصَرُوكُمْ فِي أَلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ أَلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةُ فِي **أ**َلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرُ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أُوْلَنَبِكَ هُمُ أَلْمُومِنُونَ حَقَّا لَّهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيِكَ مِنكُمُ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ أَللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَل

<sup>- 186 -</sup>

## سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَآءَةُ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى أَلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُواْ فِي أَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزى أَللَّهِ وَأَنَّ أَللَّهَ مُخْزى أَلْكِيْفِرِينَ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ أُللَّهِ وَرَسُولِهِ ٢ إِلَى أَلنَّاسِ يَوْمَ أَلْحَجِّ أَلْأَكْبَرِ أَنَّ أَللَّهَ بَرِيَّءُ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِرى أَللَّهُ وَبَشِّر أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣ إِلَّا أَلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا إِنسَلَخَ أَلْأَشْهُرُ فَاقْتُلُواْ أَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ أُللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

- 187 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا أَلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَامُّ فَمَا إِسْتَقَامُواْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّقِينَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِهِمْ وَتَابَىٰ قُلُوبُهُمْ وأَحْثَرُهُمُ فَصَدُّواْ عَن ٥ ﴿ أَشَتَرَوْا بِعَايَتِ أَللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَنِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن فِي مُومِن إِلَّا أَلصَّلَوْةَ وَءَاتَوا أَلزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُم فِي تَابُواْ وَأَقَامُواْ الكيت لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَنُفَصِّلُ أَيْمَانَهُم مِّنُ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي أَلْكُفُر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ أَيْمَةُ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ 77 أُوَّلَ أُلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ بإخْرَاجِ أَتَخْشَوْنَهُمُ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ٣

<sup>- 188 -</sup>

يُعَذِّبُهُمُ أَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخُزهِم وَيَنصُرُكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّومِنِينَ ١ وَيُذْهِبُ غَيْظ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمُ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا أَلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسْجِدَ أُللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَيْلِكَ أُعْمَالُهُمْ وَفِي أَلْبَارٍ هُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ أُللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَأَقَامَ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتَى أُلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا أَللَّهُ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَنَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ هُ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ أَلَّاخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ أَلْحَرَامِ كَمَنُ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ أُللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ أُللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أُلظَّلِمِينَ ١ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ أَللَّهِ وَأُوْلَيِكَ هُمُ الْفَآبِزُونَ ١

<sup>- 189 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ أَللَهَ عِندَهُو عَظِيمٌ ١ كَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ السَّتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى ألإيمَن وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُوْلَتِيِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ قُل إِن كَانَ عَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُم وَأَمْوَلُ إِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ أَللَّهِ يَاتِيَ أَللَّهُ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ لَقَدُ نَصَرَكُمُ بِأُمْرِهِ } وَاللَّهُ لَا يَهْدِي أَلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ١ أُللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ أَلُكِنْفِرينَ ١

<sup>- 190 -</sup>

ذَّالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ثُمَّ يَتُوبُ أَللَّهُ مِنْ بَعْد غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُون فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الْلَّهُ مِن شَآءً إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قَتِلُواْ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ يُومِنُونَ باللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحَرّ مُونَ حَرَّمَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ أُلْحَقّ مِنَ الْجُزْيَةَ عَن أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ عُزَيْرُ الْبِنُ وَهُمْ صَاغِرُونَ اللهِ اللهِ ألتَصَارى ألمَسِيحُ إبْنُ ذَالِك بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَللَّهُ أَنَّى يُوفَكُونَ ۞ ٳؾۜۜڂؘۮؙۅٱ أَرْبَابَا مِّن دُونِ أللَّهِ وَالْمَسِيحَ إَبْنَ وَمَا أُمِرُواْ ا الله إِلَىٰهَا لِيَعۡبُدُواْ لَّا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

- 191 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفُواهِهمْ وَيَابَى أَللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوُ كَرهَ أَلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ أَلَّذِي رَّسُولَهُ و بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُوَقِ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى كَرِهَ أَلْمُشْرِكُونَ وَ لَوْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبِار لَيَاكُلُونَ إنَّ وَ الرُّهُبَانِ سَبِيل أَللَّهِ وَالَّذِينَ وَيَصُدُّونَ عَن أُلتَّاسِ بالْبَطِل أَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا سَبِيل أَللَّهِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ فِي نارِ كَنَزْتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ وَظُهُورُهُمُ هَٰذَا مَا انَّ عِدَّةَ أَلشُّهُورِ عِندَ أَللَّهِ اللَّهُ بإثنا أُلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا كِتَنب أَللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ حُرُمُ ذَالِكَ أَلدِينُ أَلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ ألمُشُركِينَ كآفة وَقَاتِلُواْ يُقَتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُتَّقِينَ

- 192 -

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

يَضِلُّ بِهِ إِنَّمَا أَلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي أَلْكُفُر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا مَا حَرَّمَ أُللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ . اُللَّهُ زُيِّن أَعْمَلِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ألكنفرين الْقَوْمَ يَاَّيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيل فِي سَبِيلِ أَللَّهِ إِنَّاقَلْتُمْ إِلَى أَلْأَرْضَ أَلدُّنْيا مِنَ أَلَّاخِرَةً فَمَا مَتَكُمُ فِي أَلَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا أُلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَ هُمْ الْإِلَّا وَاللَّهُ أَللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ فَقَدُ نَصَرَهُ يَقُول لِّصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ أَللَهَ إِذْ هُمَا فِي أَلْغِارِ إِذْ مَعَنَا فَأَنزَلَ أُللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيْدَهُو كَلِمَةً أَلَّذِينَ كَفَرُواْ تَرَوُهَا وَجَعَلَ هِيَ ٱلْعُلْيِا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أُللَّه

- 193 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ إنفِرُواْ خِفَافًا فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريبَا وَسَفَرَا قَاصِدَا وَلَاكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمِ أَلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لُو إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ عَفَا أَللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَةً'، يَتَبَيَّن لَّكَ أَلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ أَلْكَذِبِينَ لَا يَسْتَذِنُكَ أَلَّذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ يُجَلهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَذِنُكَ أَلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِإِللَّهِ وَالْيَوْمِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٥ أَرَادُواْ أَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَاكِن كَرهَ أَللَّهُ إِنْبِعَاثَهُمْ ا فَعُدُواْ مَعَ أَلْقَاعِدِينَ اللهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم فَتَبَّطَهُمُ وَقِيلَ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَاوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ أَلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ١

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 194 -</sup>

أَلْفِتُنَةً مِن قَبُلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ أَلْأُمُورَ حَتَّىٰ، لَقَدِ الْبِتَغَوُا أَلْحَقُّ وَظَهَرَ أُمْرُ أَللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ إِيذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي أَلْفِتْنَة سَّقَطُوًّا وَإِنَّ لَمُحِيطَةً بالْكِفِرينَ 29 إِن تُصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ٥ هُوَ مَوْلَىٰنَا لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَنَا فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا أَلْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحُن نَّتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أُو كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمُ قَوْمَا فَاسِقِينَ ٥٣ أُنَّهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا يَاتُونَ أَلصَّلَوْةَ وَلَا وَبرَسُولِهِۦ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ

- 195 -

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم أَلدُّنْيِا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٥ بهَا فِي أَلْحَيَوْةِ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ ۞ لَوُ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَارَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي أَلصَّدَقَتِ فَإِنْ أُعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَلهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُللَّهُ سَيُوتِينَا أُللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسُبُنَا إِنَّا إِلَى أَللَّهِ رَغِبُونَ ۞ إِنَّمَا أَلصَّدَقَكُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِين قُلُوبُهُم وَفي عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ الرّقَاب وَفِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَابْنِ أَلسَّبِيلٌ فَريضَةً عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞ ۞وَمِنْهُمُ الْآذِينَ مِّنَ أُللَّهِ وَاللَّهُ أُلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُومِنُ لِّلَّذِينَ لِّلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةُ وَيُومِن مِنكُمُ وَالَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أُللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 196 -</sup>

بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ م مَن أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدَا أُلْخِزِي الْمَظِيمُ يَحُذَرُ الْمُنَافِقُونَ يَحُذَرُ الْمُنَافِقُونَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل إِسْتَهْزِءُواْ أُللَّهَ مُخْرِبُ مَّا تَحُذَرُونَ الله وَلَيِن لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُّ قُلُ أَباللَّهِ كُنتُمُ تَسْتَهْزُءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدُ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن يُعْفَ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ تُعَذَّبُ طَآبِفَةُ المُنَافِقُونَ أَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ مُجُرمِينَ كَانُواْ يَامُرُونَ بِالْمُنكَر بَعۡضِ بَعْضُهُم مِّرِجُ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ نَسُواْ أَللَّهَ عَن أَلْمَعْرُوفِ وَعَدَ أُللَّهُ أَلْمُنَفِقِينَ إِنَّ أَلْمُنَافِقِينَ هُمُ أَلْفَاسِقُونَ ١ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ ے وو و حسبهم عَذَابُ

- 197 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمُوالًا فَاسْتَمْتَعُواْ جِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُم مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ إَسْتَمْتَعَ أَلَّذِينَ خَاضُواْ أُوْلَتِيكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ ۞أَلَمُ نَبَأُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ۞ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَكِ مَدْيَنَ وَالْمُوتَفِكَتِ أَتَتُهُمُ رُسُلُهُم بالْبَيّنَتِ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَغْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن أُلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أُلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ أَللَّهُ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَتِهِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ أُللَّهُ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَت جَّنَّتٍ تَجُرِي مِن أَلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ وَرضُوَانُ مِّنَ أَللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١

<sup>- 198 -</sup>

أَلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُّ يَائِيهَا أُلنَّيُّ جَهِدِ وَمَاوَنِهُمُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ١٠٠٠ عَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ أَلْكُفُر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسُلَمِهمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمُ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ فَضَلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ أُللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي أَلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ ۞وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ أُللَّهَ لَبِنْ ءَاتَننَا مِنَ أُلصَّلِحِينَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ فَضْلِهِ٢ ( ) فَلَمَّا ءَاتَلهُم مِّن فَضُلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ مُّعُرضُونَ الله فَأَعْقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُو بِمَا أَخۡلَفُواْ أَللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ۞ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولهُمْ وَأُنَّ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوّعِينَ ٱلْمُومِنِينَ فِي أَلصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ أُللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

- 199 -

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

إِسْتَغْفِر لَّهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَّهُمْ إِن تَسْتَغْفِر لَّهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِّـ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ١ فَرحَ أَلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ أَللَّهِ وَكَرهُواْ أَن يُجَلهدُواْ بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفُسِهمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي أَلْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لُّو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ أُللَّهُ إِلَىٰ مِّنْهُمْ فَاسْتَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَاقُعُدُواْ مَعَ أُلْخَلِفِينَ ١ ٥ وَلَا تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرُهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي أَلدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ وَإِذَا أُنزلَت سُّورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَاذَنَكَ أُوْلُواْ أَلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ أَلْقَاعِدِينَ ١

<sup>- 200 -</sup>

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ أَلْخَوَالِفِ وَطُبِعٍ عَكَلَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِنِ أَلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُو جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيِكَ آه و آهم وَأُوْلَىٰ اللَّهُ اللَّ مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُوذَن لَّهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ أُللَّهَ وَرَسُولَهُ مَيُصِيبُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١ لَيْسَ عَلَى أَلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى أَلْمَرْضِي وَلَا عَلَى أَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِّـ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِّـ مَا عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَا عَلَى أَلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ إِنَّمَا أُلسَّبِيلُ عَلَى يَسْتَاذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءٌ رَضُواْ بأَن يَكُونُواْ ألَّذِينَ مَعَ أَلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

<sup>- 201 -</sup>

إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعۡتَذِرُواْ ۞يَعۡتَذِرُونَ لَّكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا أَللَّهُ مِنْ أَخْباركُمْ وَسَيَرى لَن نُّومِن أُللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ باللَّهِ لَكُمْ إِذَا إِنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رَجُسُ وَمَاوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ عَنْهُمْ يَكْسِبُونَ اللهِ عَلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ أَلْقَوْمِ أَلْفَسِقِينَ ١ أَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَا وَنِفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ أُللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ مَا أَنزَلَ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّصُ أَلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ أَلسُّوَءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلْأَعْرَابِ مَن يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا أُللَّهِ وَصَلَوَتِ أَلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا الله م قُرُبَةُ قُرُبَتِ عِندَ سَيُدْخِلُهُمُ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ

<sup>- 202 -</sup>

وَالسَّبِقُونَ أَلْأُوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصِارِ إِنَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى تَحُتَهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا الْعَظِيمُ الله ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ مُنَىفِقُونَ وَمِنُ أَهُل أَلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى أُلتِفَاقِ لَا نَحُن نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ اللهِ وَءَاخَرُونَ إَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحَا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى أَللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ خُذُ مِنْ أُمُولِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ أُللَّه هُّوَ يَقْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ أَلصَّدَقَتِ وَأَنَّ أُللَّه هُّوَ أُلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرى أَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَءُونَ لِأَمْرِ أَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

وَالَّذِينَ إَتَّخَذُواْ مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْريقًا وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَلْحُسْنِي ۗ وَاللَّهُ يَشُهَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن مِنْ أُوِّل يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنُ أَسَّسَ أُللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنُ أُسَّسَ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نِارٍ جَهَنَّمٌّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ الْآذِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ بَنَوْا ريبَةً (1). (1). فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ش أَنفُسَهُم وَأُمُوالَهُم ه إِنَّ أَللَّهَ إِشْتَرِي مِنَ أَلْمُومِنِينَ أَلْجَنَّةً يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لَهُمُ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي أَلتَّوْرِنَّةِ أللَّهِ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ع مِنَ وَمَنْ بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ﴿ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُغِطِيمُ ١

<sup>- 204 -</sup>

أُلسَّبِحُونَ أُلْحَامِدُونَ أُلْعَيِدُونَ أُلَّامِرُونَ بالمَعْرُوفِ أُلسَّجِدُونَ وَالْحَافِظُونَ لچُدُودِ عَن أَلْمُنكُر كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ مًا الله وَبَشِّر أَلُمُومِنِينَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوُ كَانُواْ أُوْلِي أَن يَسْتَغُفِرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَّهُمْ أَنَّهُمْ أَضَحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا إِلَّا عَن إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ كَانَ إَسْتِغْفَارُ مَّوْعِدَةِ فَلَمَّا تَبَيَّن لَّهُ أَنَّهُ عَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ حَلِيمُ ١ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ حَتَّىٰ يُبَيِّن لَّهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ا إِنَّ أَللَّهَ لَهُو مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ أَللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١ أُللَّهُ عَلَى أُلنَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصِارِ أَلَّذِينَ أَلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَاد تَّزِيغُ في سَاعَةِ فَرِيقٍ مِّنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ وبِهِمْ رَؤُفُ رَّحِيمُ ١

<sup>- 205 -</sup>

أَلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمِ وَعَلَى أَلشَّلَاثَةِ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ أَللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ أَللَّه هُوَ أَلتَّوَّابُ أُلرَّحِيمُ ﴿ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ إِتَّقُواْ أَللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ مَا كَانَ لِأَهْلِ أَلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم أُلصَّٰدِقِينَ ١ أَلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ أَللَّهِ وَلَا نَّفْسِهِ عَ ذَٰلِكَ بأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ بأَنفُسِهِمۡ عَن وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ أَلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ١ يُنفِقُون نَّفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ أَللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ (771) كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي فَلُولًا نَفَرَ مِن وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ

<sup>- 206 -</sup>

أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَتِلُواْ الْلَّذِينَ يَلُونَكُم فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أُللَّهُ وَلْيَجِدُواْ وَإِذَا مَا أُنزلَت شُورَةٌ فَمِنْهُم مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ شَ أَيُّكُمْ زَادَتُه هَنذِهِ إِيمَانَا فَأَمَّا إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَزَادَتُهُمُ أُلَّذِينَ فِي قُلُوبهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رَجُسًا أُوَلَا وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا مَا أُنزلَت سُّورَةُ نَّظَرَ بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ هَلَ يَرلَّكُم ثُمَّ إِنصَرَفُواْ صَرَفَ أَللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمُ الله لَقَد جَّآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لَّا يَفْقَهُونَ بالمُومِنِينَ مَا عَنِتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم عَزيزٌ عَلَيْهِ رَّحِيمٌ الله فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبَي أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١

- 207 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

## سُورَةُ يُونُسَ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الرُّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ أَلنَّاسَ وَبَشِّرِ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٌّ قَالَ أَلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ أَللَّهُ أَلَّذِى خَلَقَ أَلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَغْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ٣ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعُدَ أَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ هُوَ أُلَّذِى جَعَلَ أُلشَّمْسَ ضِيآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِل لِّتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقَّ يُفَصِّلُ أَلَّاكِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي الْحَتِلَفِ أَلَّيْلِ وَالنَّهِارِ وَمَا خَلَقَ أُللَّهُ فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

إِنَّ أَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَاطْمَأُنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلِفِلُونَ ٧٠ أُوْلَتِيكَ مَاوَلَهُمُ أَلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمُ تَجُرِى مِن أَلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ أَلنَّعِيمِ ۞ دَعُولهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ هَوَلَوْ يُعَجِّلُ أَللَّهُ لِلنَّاسِ إَسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَّقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُ ۖ فَنَذَرُ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ أَلْإِنسَانَ أُلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ و كَذَلِكَ زُيِّن لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا أَلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ خَجْزى أَلْقَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فِي أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا إِنتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَا أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۗ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ١ إِنِّي أَخَافُ لَّوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِيْكُم فَقَدُ لَبِثتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَظْلَم مِّمَّن إِفْتَرِى عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّب بِّعَايَتِهِ -لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلؤُلَآءِ شُفَعَتؤُنَا أُللَّهِ قُل أَتُنَبِّءُونَ أُللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي أَلسَّمَوَتِ وَلَا الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أُلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا سَبَقَتُ مِن رَّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَهِ عَ فَقُلُ أُلْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ أَلْمُنتَظِرينَ

وَإِذَا أَذَقُنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْد ضَّرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ أَللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١ ۞هُوَ أُلَّذِى يُسَيِّرُكُمُ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْر ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي أَلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ أُلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّا أَنجَلهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْر أَلْحَقُّ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكُم أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا مَثَلُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنيا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْلَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دِارِ أَلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنِي وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ اللَّهِينَ أَخْسَنِي وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ ا وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ الْسَيِّعَات جَّزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِّنَ أَلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ أَلبِّارً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُول لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَىٰ بِإللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى أَللَّهِ مَوْلَلهُمُ أَلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥٥ هَلُ مَن يَرْزُقكُم مِّنَ أُلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ أَلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ اْلُحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْلَحِيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ أَللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ أَلْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ أَلْحَقّ إِلَّا أَلضَّلَالُ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى أَلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُومِنُونَ ١

<sup>- 212 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُاْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُل اللَّهُ يَبْدَؤُاْ أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُوفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى أَلْحَقُّ قُل أَللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى أَلْحَقَّ أَخَقُ أَن يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهْدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ١ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنَى مِنَ أَلْحَقِّ شَيْعًا ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَٰذَا أَلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرِي مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ أَلْكِتَب لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِنَّهُ قُلُ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَن إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ و كَذَالِك كَّذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُومِنُ بِهِ ع وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَم بِالْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمٍّ أُنتُم بَرِيَّ وُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ أَلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي أَلْعُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِمُ أَلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ أَلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ أَلتَّهار يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدُ خَسِرَ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ أَللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلَّذِى نَعِدُهُمُ أَو نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَللَّهُ شَهيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ أَللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَا أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَكِكُمْ عَذَابُهُ و بَيَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَآلُكَنَ وَقَدُ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلِ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلُدِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ٥ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَ ۖ قُلُ إِى وَرَبِّيَ إِنَّهُ ۚ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزينَ ۗ

<sup>- 214 -</sup>

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي أَلْأَرْضِ لَافْتَدَتُ بِهِ ۗ وَأَسَرُّواْ أَلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ كَأَيُّهَا أَلتَاسُ قَد جَّآءَتُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي أَلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُومِنِينَ ١ قُلْ بِفَضْلِ أَللَّهِ وَبرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ أَللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِن لَّكُمُّ أَمْ عَلَى وَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ الْكَذِبَ أُللَّهِ تَفۡتَرُونَ يَوْمَ أُلْقِيَامَةً ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذ تُّفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ١

<sup>- 215 -</sup>

هَ أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ أَللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٣ لَهُمُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَفِي أَلَّاخِرَةً لَا تَبْدِيل هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ أَلَا إِنَّ وَمَا يَتَّبِعُ مَن فِي ألسَّمَاوَتِ وَمَن فِي أَلْأَرْضَّ يَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ شُرَكَّآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ألظَّقَ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ أَلَّذِي جَعَل لَّكُمُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لِّتَسۡكُنُواْ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ الْتَّخَذَ وَ لَدَا أُللَّهُ الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ هُوَ أَلْغَنِيُ لَهُو مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّ أَلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أللَّهِ أَلْكَذِبَ أَلدُّنْيِا ثُمَّ إِلَيْنَا لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَكُّ فِي نُذِيقُهُمُ أَلْعَذَابَ أَلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ

<sup>- 216 -</sup>

﴿ وَ اتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِّقَوْمِهِ عَلَقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذُكِيرِي بَايَتِ أَللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ إَقْضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى أَللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُو فِي أَلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفَ وَأَغۡرَقۡنَا أُلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۗ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنذَرينَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدِهِ وَسُلًّا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيّنَاتِ اللهُ عَنْ اللهُ الل فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَع عَلَى قُلُوبِ أَلْمُعْتَدِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَايَتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُجُرمِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلذَا لَسِحْرٌ مُّبِينُ ۞ قَالَ مُوسِىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُم ۖ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ أُلسَّحِرُونَ ١٠ قَالُواْ أَجِيتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبْرِيَآءُ فِي أَلْأَرْضِ وَمَا نَحُن لَّكُمَا بِمُومِنِينَ ١

<sup>- 217 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِيتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ١ فَلَمَّا جَآءَ أُلسَّحَرَةُ قَالَ لَّهُم مُّوسِي أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠ فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسِيٰ مَا جِيتُم بِهِ ٤ ءَ آلسِّحُرُ إِنَّ أَللَهَ سَيُبْطِلُهُ و إِنَّ أَللَهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ أَلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ أَللَّهُ أَلْحَقَّ بِكَلِّمَتِهِ وَلَوْ كُرهَ أُلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَهَا ءَامَن لِّمُوسِى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوسِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي أَلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُواْ عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْقَوْمِ أَلْكِنفِرينَ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الْصَّلَوة اللهِ وَبَقِيرِ الْمُومِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ و زينَةَ وَأَمْوَالَا فِي أَلدُّنْيا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ مَ رَبَّنَا إَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشُدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلَا يُومِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ أَلْعَذَابَ أَلْأَلِيمَ ١

<sup>- 218 -</sup>

أُجيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ الله وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ أُلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ألْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ لَهُ لَا أَوْرَكُهُ الْغَرَقُ الْخَرَقُ الْغَرَق قَّالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلَّذِى ءَامَنَتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَّءِيلَ وَأَنَا مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآلَكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ١ بَوَّانَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ أُلطَّيَّبُتِ فَمَا إِخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ أَلَّذِينَ يَقْرَءُونَ أَلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَد جَّآءَكَ أَلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَلْخِزْي فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ الْنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ وَيَجْعَلُ أَلرَّجْسَ أُلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ قُلُ ١٠ نظُرُواْ مَاذَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنى الْآيَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ ١ فَهَلُ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ اللَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ أَلْمُنتَظِرِينَ اللَّ ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ أَلْمُومِنِينَ ﴿ ۞قُلْ يَأْيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِيني فَلَا أَعْبُدُ أَلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَكِنَ أَعۡبُدُ أَللَّهَ أَلَّذِى يَتَوَفَّلكُم ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ أَلظَّلِمِينَ ۞ 

#### سُورَةُ هُودٍ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الْرِ كِتَكُ أُحْكِمَتُ ءَايَتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ وَأَنِ إِسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ إِسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ أِلْنَهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى وَيُوتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلِّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلِ ذِى فَضْلٍ فَصْلَةً وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ يَتُغُشُونَ ثِيَابَهُمْ يَتُغُشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَّا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞ يَعْلَمُ مَّا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الْصُدُورِ ۞ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الْصُدُورِ ۞

أَلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى أَللَّهِ رِزْقُهَا ه وَمَا مِن دَآبَّةِ في مُّسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ١ سِتَّةِ أَيَّامِ أُلَّذِي خَلَقَ أَلسَّمَـُوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي أَلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلَا عَرْشُهُو عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَحْبِسُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أُمَّةِ مَّعُدُودَةٍ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَبِنْ أَذَقْنَا أَلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيَّوُسُ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنُ أَذَقَنَهُ نَعْمَآءَ بَعۡدَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ أَلسَّيَّاتُ عَنِيَ إِنَّهُ و لَفَرِحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ أَوْلَنَبِكَ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِنَهُ قُلْ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتٍ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ ه فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزلَ بِعِلْمِ أَللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوٰةَ أُلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُم فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَيِكَ أَلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْلَاخِرَةِ إِلَّا أُلنَّارَّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَكِ مُوسِى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَتِهِكَ يُومِنُونَ بِهِ مُوسِى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَتِهِكَ يُومِنُونَ بِهِ مَ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ١ مِّمَّن إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ هَوُلَآءِ اللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ عَلَى أَلظَّلِمِينَ ۞ أَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل أَلَا لَعْنَةُ أَلَا لَعْنَةُ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ الله

أُوْلَتِيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي أَلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ أللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَهُمُ الْمُعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ أُلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ أَلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي أَلْآخِرَةِ هُمُ أَلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِهِمْ أُوْلَيِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣٠ هَمَثَلُ الْفَريقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا أَللَّهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرِبْكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِنْكَ إِتَّبَعَكَ إِلَّا أَلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِئَ أَلرَّاي وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ١ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرهُونَ ١

وَيَعَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى أَللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرِبْكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَقَوْم مَّن يَنصُرُني مِنَ أَللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولَ لَّكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ أَللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُول لِّلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَن يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَم بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ أَلظَّلِمِينَ ۞ هَقَالُواْ يَننُوحُ قَد جَّدَلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَلْنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ شَ قَالَ إِنَّمَا أَللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِلَّهُ ۗ قُلْ إِنِ إِفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّا تُجُرمُونَ ١ وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أُنَّهُ و لَن يُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدُ عَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبني فِي أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

وَيَصْنَعُ أَلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّىٰ إِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَ أَلتَّنُّورُ قُلْنَا إِحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وِإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ إِرْكَبُواْ فِيهَا أَللَّهِ مُجُرِلْهَا وَمُرْسَلْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ۞ وَهُى تَجُرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ إِبْنَهُو وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيّ إِرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ أَلْكِفِرِينَ ١ قَالَ سَعَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَّا عَاصِمَ ٱلْيَوْم مِّنَ أُمْرِ أَللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا أَلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ وَقِيلَ يَأْرُضُ إِبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ ٱلْمُغْرَقِينَ ١ وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِيَ أَلْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيٍّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ و فَقَال رَّبِّ إِنَّ إَبْني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ أَلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَكِمِينَ ١

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ و عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ ع مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١ قَالَ رَّبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِر لِّي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ أَلْخَسِرِينَ ١ قِيلَ يَنُوحُ إِهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَهُ سَنُمَتِّعُهُمُ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ مِن قَبْل هَاذاً فَاصْبِرُ إِنَّ أَلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَنقَوْمِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى أَلَّذِى فَطَرَنَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَلْقَوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ عَلَيْكُم مِّدْرَارَا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا ا قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِيتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْن لَّكَ بمُومِنِينَ ١٠٠٠

إِن نَّقُولُ إِلَّا إَعْتَرِنْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ أَللَّهَ وَاشُهَدُواْ أَنِّي بَرِيَّءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ مُ فَكِيدُوني جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى أُللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدُ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَشَيْءً إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَا أُمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبِّارٍ عَنِيدٍ ١ وَأَتْبِعُواْ فِي أَلدُّنيا لَعْنَةً وَيَوْمَ أَلْقِيكُمَةً أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَا لِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ١ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ ا عُبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ هُجِيبٌ ١ هَ قَالُواْ يَكَلِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنَا أَتَنْهَلْنَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

قَالَ يَكَوَمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّتِّي وَءَاتَكْني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزيدُونَني تَخْسِيرِ اللهِ وَيَقَوْمِ هَاذِهِ اللَّهِ تَاكُلُ فِي أُرْضِ أَللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِاركُمْ ثَلَثَةً أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكُذُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ يَّوْمِبٍذَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْقَويُّ أَلْعَزيزُ ۞ وَأَخَذَ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ (11) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعۡدَا لِّثَمُودَ ۞ وَلَقَد جَّآءَتْ رُسُلُنَا إِبۡرَهِيمَ بِالۡبُشۡرِي قَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١ فَلَمَّا رَءِا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١ وَامْرَأَتُهُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَكَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَا إِسْحَلَقَ يَعْقُوبُ ١٠٠

<sup>- 229 -</sup>

قَالَتُ يَوَيْلَتَىٰ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَاذَا بَعْلَى شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ هَ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ و عَلَيْكُمْ أَهْلَ أَلْبَيْتِ إِنَّهُ و حَمِيدٌ هَجِيدٌ ١ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ أَلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ أَلْبُشُرىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ يَإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا ۖ إِنَّهُ و قَد جَّا أُمْر رَّبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرُدُودِ ۞ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَلذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُو قَوْمُهُو يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَلسَّيِّءَاتِّ قَالَ يَتَقَوْمِ هَلُؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرِ لَّكُمُّ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَم مَّا نُرِيدُ ١ قَالَ لَّوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُل رَّبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا إَمْرَأَتُكُ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ أَلصُّبُحُ أَلَيْسَ أَلصُّبُحُ فِلْكِيبِ ۞

<sup>- 230 -</sup>

فَلَمَّا جَا أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرْنَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ وَمَا هِيَ مِنَ أَلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اللَّهِ إِنِّي أَرِيكُم جِخَيْرٍ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ ١ أَوْفُواْ أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسُطُّ وَلَا تَبْخَسُواْ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ بَقِيَّتُ أُللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم الله قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَرَقُّا إِنَّكَ لَأَنتَ أَلْحَلِيمُ الْرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّتِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا أَلْإِصْلَاحَ مَا إَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

<sup>- 231 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىَ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم الله وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمًا وَإِنَّا لَنَرِىٰكَ فِينَا ضَعِيفَا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ ۖ وَمَا الله قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ أَللَّهِ وَاتَّخَذتُّمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْريًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَيَقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلُ اللَّهِ مُحِيطٌ ﴿ وَهُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنُ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ۞ ۞وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَا وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ظَلَمُواْ أَلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَت تَّمُودُ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

<sup>- 232 -</sup>

يَقُدُمُ قَوْمَهُ و يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ الْنَّارَ وبيسَ أَلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ أُلْقِيَامَةً بيسَ أُلرَّفَٰدُ الْمَرْفُود ١ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرىٰ نَقُصُّهُ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن أَنفُسَهُمُّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ أَلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ أللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَا أَمْر رَّبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيب ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ أَلْقُرِىٰ وَهْىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ أَلَاخِرَةً مَّجْمُوعٌ لَّهُ أَلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١ ذَّالِكَ يَوْمُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ و إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودٍ ﴿ يَوْمَ يَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١ فَأُمَّا أَلَّذِينَ شَقُواْ فَفي أَلْبَار لَّهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠ خَلْدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أَلْسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ۞وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي أَلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا أَلسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُودِ ١

<sup>- 233 -</sup>

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَوُلَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فَاخْتُلِف فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا لَيُوَقِّيَنَّهُمُ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ وِمَا يَعْمَلُونَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا خَبيرُ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ أَلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ أَللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأُقِمِ أَلصَّلَوْة طَّرَفَي أَلنَّهِارٍ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ أُلسَّيَّاتٌ ذَّلِكَ ذِكُرىٰ يُذُهِبْنَ لِلذَّكِرِينَ ١ وَاصْبِرْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ١ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن أَلْفَسَادِ فِي أَلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَاتَّبَعَ أُلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ هُجُرِمِينَ ١ كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ أَلْقُرِىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

<sup>- 234 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أَلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اللهِ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّم مِّنَ أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ هُوَكُلَّا نَّقُصُ كَلَمْكُ نَّ عَمَّى عَنَ أَلْجُمَعِينَ شَ هُوَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ أَلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ أَلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ أَلْحُومِنِينَ شَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ أَلْحَمُونَ اللهُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُومِنِينَ شَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ اللهَ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمُلُونَ شَ وَانتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ شَى وَلِلّهِ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمُلُونَ شَ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا لَكِلَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا لَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا لَهُ مَا رَبُّكَ بِغَلِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَالَكُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً وَمَا رَبُّكَ بِغَلِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ شَ

#### سُورَةُ يُوسُفَ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

 قَالَ يَابُنَى لَا تَقْصُصُ رُوياكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَك كَّيْدًا اللَّهِ عَلَى اللَّ إِنَّ أَلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَن عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ أَلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُو عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ا قُتُلُواْ يُوسُفَ أُو إطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُل لَّكُمْ وَجْهُ أَبيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمَا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ أَلْجُبّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ أَلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَامَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا نَّرْتَعُ وَنَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَاكُلُهُ أَلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ۞ قَالُواْ لَبِنُ أَكَلَهُ أَلذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَّخسِرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ الْجُبُّ وَأُوْحَيْنَا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَآءُو أَبَاهُمُ عِشَاءَ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْ يَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الْذِيبُ وَمَا أَنتَ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ١ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَت سَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوَهُ قَالَ يَبْشَرَى هَنذَا غُلَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠٥٥ هُوَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ مَّعۡدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ أُلزَّاهِدِينَ ١٠ وَقَالَ أُلَّذِي إِشْتَرِنهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَنهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَأْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف فِي أَلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ أَلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ

<sup>- 237 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

أَلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنِ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ إِنَّهُ وَ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ أَلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ الْطَلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءِا بُرْهَانَ رَبّهِ عَنْهُ السُّوءَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخْلِصِينَ ١ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَن نَّفُسِيُّ وَشَهِد شَّاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ أَلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءِا قَمِيصَهُ وَ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّك كُنتِ مِنَ أَلْحَاطِينَ ١ نِسُوَةٌ فِي أَلْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَوِدُ عَن نَّفْسِهِ عَ قَد شَّغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِلهَا فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ١

<sup>- 238 -</sup>

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ الْخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُو أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ١ ٥ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ أَلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عَامُرُهُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلصَّغِرِينَ ١ قَال رَّبِّ أَلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَلْجَهِلِينَ ١ فَاسْتَجَابَ لَهُ و رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّه هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللهِ اللهُ عَن بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ أَلْاَيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُو حَتَّىٰ حِينِ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ أَلْآخَرُ إِنِّيَ أَرِيْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَاسِي خُبْزَا تَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ لَبِّغْنَا بِتَاوِيلِهِ إِنَّا نَرِنكَ مِنَ أُلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالَ لَّا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَاتِيَكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبَّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْلَاخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ١

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشُركَ باللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ أَللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أُلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِيَ أَلسِّجْن ءَأْرُبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ أَللَّهُ أَلْوَاحِدُ أَلْقَهَّارُ ١ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ أَلدِّينُ أَلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَصَحِبَى أَلسِّجُن أُمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرَا اللَّهُ وَأُمَّا أَلَّاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّاسِهِ - قُضِيَ أَلْأَمْرُ أَلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرُنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ أَلشَّيْطَنُ ذِكُر رَّبِّهِ فَلَبِثَ فِي أَلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ اللَّهِ السِّجُن بِضْعَ سِنِينَ ا إِنِّيَ أُرِى سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ ألملك وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَاأَيُّهَا سَبْعٌ عِجَافُ أَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُويِييَ إِن كُنتُمُ لِلرُّويِا تَعُبُرُونَ ۗ

قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَاوِيلِ أَلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ أُلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بتَاويلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا أُلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَادِسَتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى أَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَاكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْد ذَّالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَاكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَاتِي مِن بَعْد ذَّالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ أَلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ أَلْمَلِكُ إِيتُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ أَلرَّسُولُ قَالَ إَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ مَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ إِمْرَأَتُ الْعَزيزِ الْكَنَ حَصْحَصَ أَلْحَقُّ أَنَا رَوَدتُّهُو عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُو لَمِنَ أَلصَّادِقِينَ ١ وَإِنَّهُو لَمِنَ أَلصَّادِقِينَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ أَلْحَآبِنِينَ ٥

<sup>- 241 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

ه وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيَ إِنَّ أَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَالَ أَلْمَلِكُ إِيتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ ١ قَالَ إَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف فِي أَلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيب بِّرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٥ أَلَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (٧٠) وَجَاَّعَ إِخْوَةُ يُوسُف فَّدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُو مُنكِرُونَ ١ وَلَمَّا جَهَّزَهُم جِجَهَازِهِمْ قَالَ إِيتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنُ أَبِيكُمُّ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي أَلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَاتُونِي بهِ عَلَا كَيْلِ لَّكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠ وَقَال لِّفِتْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا إِنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَاأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١٠٠٠

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّحِمِينَ ١ ٥ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ قَالُواْ مَا نَبْغِي هَاذِهِ يِظَعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحُفَظ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِك كَيْلُ يَسِيرُ ١ قَال لَّنُ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ أُللَّهِ لَتَاتُنَّني بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ أَللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَىءٍ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنَّى أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

<sup>- 243 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

فَلَمَّا جَهَّزَهُم جِجَهَازِهِمْ جَعَلَ أُلسِّقَايَةَ فِي رَحْل ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِد صُّوَاعَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَناْ بِهِ زَعِيمٌ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتُم مَّا جِينَا لِنُفْسِدَ فِي أَلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ١ فَمَا جَزَرَقُهُو إِن كُنتُمْ كَندُبِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَرَقُهُو مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَرَؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزى أَلظَّلِمِينَ ١ فَبَدَأً بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن أَخِيةً كَذَاكِ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِين أَلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَكِ مَن وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمُ ۞ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُف فِي نَفْسِهِ ع فَقَد سَّرَقَ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَا وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَاأَيُّهَا أَلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ و أَبَا شَيْخًا كَبِيرَا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرِنكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَاخُذُ أَلُمُحْسِنِينَ ﴿

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 244 -</sup>

قَالَ مَعَاذَ أُللَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَنَا عِندَهُ إِنَّا فَلَمَّا إِسْتَيْتَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا اللَّهُ إِذًا لَّظٰلِمُونَ ١ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدُ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَا مِّنَ أَللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفُّ فَّكَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَاذَن لِّيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ أَللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۞ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَأَبَانَا إِنَّ إَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خَفِظِينَ ١ وَسُئِلِ أَلْقَرْيَةَ أَلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا الْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَن يَاتِيني بِهِمُ جَمِيعًا إِنَّه ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ أَلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا هُ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ أَشُكُواْ مِنَ أَلْهَالِكِينَ وَحُزْنِيَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَم مِّنَ أُللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 245 -</sup>

يَبَنِيَّ إِذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا رَّوْجِ أَللَّهِ إِلَّا أَلْقَوْمُ مِن رَّوْحِ أَللَّهِ إِنَّهُ و لَا يَاْيُّكُسُ مِن أَلْكَافِرُونَ ۞ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَاأَيُّهَا مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَلضُّرُّ وَجِينَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ أَللَهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلُ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ جَهلُونَ ﴿ قَالُواْ أَنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ ۗ وَهَاذَا أَخِي ۚ قَدُ مَنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ أُللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١ قَالِ لَّا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْلَيُومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ١ إِذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلَا أَن ا قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَدِيمِ

<sup>- 246 -</sup>

فَلَمَّا أَن جَآءَ أَلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيَ أَعْلَم مِّنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ يَأْبَانَا إَسْتَغْفِر لَّنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِر لَّكُمْ رَبِّيً إِنَّه هُوَ أَلْغَفُورُ الْرَّحِيمُ ۞ دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ اَوْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَرُّواْ سُجَّدَا وَقَالَ يَاأَبَتِ هَاذَا تَاوِيل رُّويِي مِن قَبْلُ قَد جَّعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّه هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ ءَاتَيْتَني مِنَ أَلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّۦ فِي الدُّنْيِا وَالْآخِرَةُ ۗ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ١ كَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ أَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُواْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۞ وَمَا أَكْثَرُ الْنَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ ۞

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 247 -</sup>

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ١ وَكَأَيِّن مِّنُ ءَايَةٍ فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُومِنُ أَكْثَرُهُم باللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ١ أَفَأَمِنُواْ أَن تَاتِيَهُمْ غَسِْيَةٌ مِّنُ عَذَابِ أُللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ قُلَ هَاذِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن إِتَّبَعَني اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن إِتَّبَعَني اللَّهُ عَلَى وَسُبْحَانَ أَللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ أَلْقُرِئُّ عَبْلِكَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ أَلْقُرِئّ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ أُلَّذِينَ مِن فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ قَبْلِهِمُ وَلَدَارُ الْمُلْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ إِتَّقَوْاْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ إَسْتَيْعَسَ أَلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدُ كُذِّبُواْ إذَا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُهِي مَن نَّشَآءً وَلَا يُرَدُّ بَاسُنَا عَن أَلْقَوْمِ أَلْمُجْرِمِينَ ١ هَلَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ١

<sup>- 248 -</sup>

# سُورَةُ الرَّعْدِ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ١ أَللَّهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ أَلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ إِسْتَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبَّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلَّذِى مَدَّ أَلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا ۗ وَمِن كُلّ الْقَمَرَات جَّعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ أُلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي أَلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَلوِرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ تُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي أَلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِن تَعْجَب أُونًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ قَوْلُهُمُ أَ.ذَا كُنَّا تُرَبَّا ألَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلأُغُكُلُ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَنِكَ أُصْحَبُ أَلْبَّارٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

 وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَث عَلَىٰ ظُلْمِهُمُ قَبْلِهِمِ أَلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الْآذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَا عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ اللهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ﴿ أَللَّهُ يَعْلَم مَّا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثِىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدِارِ ٥ عَلِمُ الْغَيْبِ أَلْكَبِيرُ أَلْمُتَعَالِ اللهِ سَوَآءُ مِّنگُم مَّنُ أُسَرَّ أَلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بالنّهار ١ لُّهُ مُعَقِّبَتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحۡفَظُونَهُ و مِنْ أَمۡر أَللَّه ۗ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَإِذَا أَرَادَ أَللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ١ هُوَ أُلَّذِي يُريكُمُ الْلَبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الشِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الْرَّعْدُ جِحَمْدِهِ عَ وَالْمَلَايِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ أَلصَّوَاعِقَ فَيُصِيب بَّهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي أَللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ أَلْمِحَال ١

ه لُّهُ و دَعُوةُ أَلْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى أَلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِّ وَمَا دُعَآءُ أَلْكِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ١٥ ١٥ قُلْ مَن رَّبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل أَللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذتُّم مِّن دُونِهِ - أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَا ضَرَّأً قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى أَلظُّلُمَتُ وَالنُّورُ ١ أُمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ فَتَشَلِبَهَ أَلْحَلْقُ عَلَيْهِمُ قُلِ أَللَّهُ خَلِق كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتُ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ أُلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيّا ۖ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي أَلْبَّارِ إِبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّثْلُهُ وَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأُمَّا مَا يَنفَعُ أَلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي أَلْأَرْضَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ أَلْأَمْثَالَ ١ لِلَّذِينَ إِسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمِ أَلْحُسْنِي ۚ وَٱلَّذِينَ لَمُ يَسْتَجِيبُواْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَافْتَدَوْا بِهِ ٩ أُوْلَتَهِكَ لَهُمُ سُوَّءُ الْحِسَابِ وَمَاوَلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمِهَادُ ١٠٠

ه أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ ۞ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ ۞ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ أُلْحِسَابِ ۞ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ إِبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبَّهمْ وَأَقَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلسَّيِّئَةً أُوْلَنبِكَ لَهُمْ عُقْبَى أَلدِّارِ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمٌ وَالْمَلَنبِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى أَلدِّار ١ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أَلْأَرْضِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ أَللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ أَلدِّار ۞ أَللَّهُ يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوٰةِ أَلدُّنْيا وَمَا أَلْحَيَوٰةُ أَلدُّنْيا فِي أَلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ﴾ وَيَقُولُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ عُلْ إِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ أَللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ أَللَّهِ تَطْمَيِنُّ أَلْقُلُوبُ ١

<sup>- 252 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَت طُّوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ ١ ه كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَتُلُواْ عَلَيْهِمِ أَلَّذِى أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ أَلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ أَلْأَرْضُ أَوْ كُلِّم بِهِ أَلْمَوْتِيُّ ۗ بَل لِلَّهِ أَلْأُمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَا يُئِسِ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ أُللَّهُ لَهَدَى أُلنَّاسَ جَمِيعَا للللَّهُ وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن دِارهِمْ حَتَّىٰ يَاتِى وَعُدُ أُللَّهِ إِنَّ أُللَّهَ لَا يُخْلِفُ أَلْمِيعَادَ ۞ وَلَقَدِ السُّتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُّهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهِ أَفَمَنُ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي أَلْأَرْضِ أَم بِظَهِر مِّنَ أَلْقَوْلِ ﴿ بَلُ زُيِّن لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَن أَلسَّبِيلٌ وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ١ لُّهُمْ عَذَابٌ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن وَاقٍ ٥

<sup>- 253 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

٥ مَّثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ اللَّهُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ اللَّ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى أَلَّذِينَ إِتَّقَواْ وَعُقْبَى أُلنَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ أَلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ أَللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيّاً وَلَيِن إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْم مَّا لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ١ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ أَن يَاتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ شَ يَمْحُواْ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ أَلْكِتَب ١ وَإِن مَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ أَلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَلْحِسَابُ ١ أُو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَاتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ ١ وَقَدْ مَكَرَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ أَلْمَكُرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَم مَّا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكَفِر لِّمَنْ عُقْبَى أَلدِّارٍ ١

<sup>- 254 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَيَقُولُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ أَلْكِتَاب اللهِ اللهِ عَندَهُ عِندَهُ عِلْمُ أَلْكِتَاب اللهِ

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

بِّسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الَّرِ كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ أَلظُّلُمَتِ أُلنُّور ١ بإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزيزِ الْحَميدِ ١ أُللَّهِ أَلَّذِى لَهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضُّ وَوَيْلُ لِّلُكِفِرينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيا عَلَى أَلَاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن أُللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَنِيكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّن لَّهُمُّ اللهُمُّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَهُوَ الْعَزيزُ أَلْحَكِيمُ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَتِنَا أَنْ أُخُرجُ مِنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى وَذَكِّرُهُم بِأَيَّكِمِ أُلنُّورِ قَوْمَكَ أُللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ الذُّكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ إِذْ أَنْجَلْكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُون نِّسَآءَكُمُّ ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذ تَّأَذَّن لَيِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابي ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمُ وَمَن فِي جَمِيعًا فَإِنَّ أَللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَاتِكُمُ نَبَوُّا أَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ ١ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا أَللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبِ ١ ٥ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي أَللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَّ لَّكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِر مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّاتِيَكُم بِسُلَطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ١ لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ وَقَدْ هَدَنْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُتَوَكِّلُونَ ٥ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسْلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنُ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الله وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ الله وَاسْتَفْتَحُواْ كُلُّ جَبّارِ عَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآبِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ مِن کُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَّتٍّ وَمِن اْلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ مَّتَلُ غَلِيظٌ ۞ أُلرِيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا إشْتَدَّتُ بِهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّلَالُ

<sup>- 257 -</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ خَلَقَ أُلسَّمَكَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزيز ۞ ۞وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعَا فَقَالَ أَلضُّعَفَـٓؤُاْ لِلَّذِينَ إِسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ أَللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَننَا أَللَّهُ لَهَدَيْنَكُم اللَّهُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُجَزِعْنَا أُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن هَجِيصِ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا أَلْأُمْرُ إِنَّ أَللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ أَلْحَقّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اللهِ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمُ مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبُلٌ إِنَّ أَلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ وَ وَأُدْخِلَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَت جَّنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ۞ أَلَمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةَ طَيِّبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ

<sup>- 258 -</sup>

تُوتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَال لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ا جُتُثَّتُ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن خَبِيثَةٍ يُثَبِّتُ أَللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ أَلثَّابِتِ فِي أَلدُّنْيا وَفِي أَلْآخِرَةً وَيُضِلُّ أَللَّهُ أَللَّهُ أَلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞أَلَمُ تَرَ إِلَى أُلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أُللَّهِ وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَوارِ ﴿ حَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِيسَ الله وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيَضِلُّواْ عَن سَبيلِه ﴿ قُلْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى أُلبّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِى أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَاتِي يَّوْمُ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَلَ ١ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلَقَ أُلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّر لَّكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرِ لَّكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرِ لَّكُمُ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرِ لَّكُمُ أَلَّيْلَ وَالنَّهَارَ ١

<sup>- 259 -</sup>

وَءَاتَلَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ إِجْعَلْ هَٰذَا أَلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن أُلْأَصْنَامَ اللهِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّن أَلنَّاسٍ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ و مِني ﴿ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الْصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ أَلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَم مَّا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى مِن شَيْءٍ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فِي أَلسَّمَآءِ ۞ ۞ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِبَر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الله رَبِّ اجْعَلْني مُقِيمَ أُلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتي رَبَّنَا لَا اللهُ وَمِن ذُرّيَّتي رَبَّنَا دُعَآءِ اللهِ رَبَّنَا إغْفِر لِّي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ أَلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الْأَنْصَرُ اللَّا نَصَرُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ

<sup>- 260 -</sup>

لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمُّ رُءُوسِهِمُ مُقَٰنِعي وَأُفْءِدَتُهُمْ هَوَآءُ ۞ وَأُنذِر ألتَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمِ فَيَقُولُ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَل قَريبِ نُّجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ أَلرُّسُلَ الْ أَوَ لَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّن لَّكُمْ كَيْف فَّعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبُنَا ا وَقَدُ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ أَللَّهِ ٵٝڵٲؙٞڡؙؿؘٵڶ مَكُوْهُمُ أَلْجِبَالُ شَي فَلَا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ أُللَّهُ عَزِيزٌ تَحُسِبَنَّ أَللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ وَسُلَهُ وَ إِنَّ ذُو إِنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَلَوَكُ ۗ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ الْلُوَاحِدِ الْلَقَهِّارِ ٥٠ وَتَرِى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ أَلْأَصْفَاد ٥ سَّرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ الْنَارِ اللهِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ ۞ هَاذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ أَلْأَلْبَب ٥

## سُورَةُ الحِجُرِ بِّسُمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الْرَ تِلْكَ ءَايَتُ أَلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ١ رُّبَّمَا يَوَدُّ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمُ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمِ الْلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ١٠٠٠ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَاأَيُّهَا أَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ أَلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْ مَا تَاتِينَا بِالْمَلَابِكَةِ إِن مِنَ أَلصَّدِقِينَ ۞ مَا تَنَزَّلُ أَلْمَلَنهِكَةُ إِلَّا بِالْحَقّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحْن نَّزَّلْنَا أَلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ أَلْأُوَّلِينَ ١ وَمَا يَاتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُو فِي قُلُوبِ أَلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُومِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَت سُّنَّةُ الْأُوَّلِينَ ١ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا مِّنَ أُلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١

وَلَقَد جَّعَلْنَا فِي أَلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّنظِرينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ إِسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ و بِرَازِقِينَ ١٠٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزَّلُهُ و إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١ وَأَرْسَلْنَا أُلرّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمُ لَهُ و بِخَازِنِينَ ١٠ وَإِنَّا لَنَحْن نُّحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْمُوارِثُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَقُدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَخِرِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحُشُرُهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا أَلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإِ مَّسْنُونِ ۞ وَالْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن بَّارٍ أَلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَال رَّبُّكَ لِلْمَلَىٰ ۚ كَالِيُّ جَلِقُ بَشَرَا مِّن صَلْصَلِ مِّنُ حَمَاإٍ مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُو وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ أَلْمَلَنبِكَةُ كُلُّهُمْ أُجْمَعُونَ اللهِ إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ أَلسَّجِدِينَ اللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ أَلسَّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَّمُ أَكُن لِّإَشْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُو مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ ٣ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ أَلدِين ١ عَال رَّبِّ فَأَنظِرُني إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَال رَّبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ فِي أَلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّا أَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلْمُخْلِصِينَ ١٠ قَالَ هَاذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ إِلَّا مَن إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ١ أُلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ۞ لادُخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لًا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِين أَنِّي أَنَا أَلْغَفُورُ أَلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي الْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥

<sup>- 264 -</sup>

إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ١٠٠ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنيَ أَلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥٠ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِالْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنِطُ مِن رَّحْمَةِ رَبّهِ ﴿ إِلَّا أَلضَّآلُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ ۞ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ۞ إِلَّا عَال إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا إِمْرَأَتَهُو قَدَّرْنَا إنَّهَا لَمِنَ فَلَمَّا جَا ءَال لُّوطٍ أَلْمُرْسَلُونَ قَالَ ٱلْغَابِرِينَ اللهُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِينَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ ا وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ 72 بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَاتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْث تُّومَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ مَقُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ شَ وَجَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ دَابِرَ هَلُؤُلَآءِ قَالَ إِنَّ هَاوُلَآءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ﴿ قَالُواْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ أَلْعَلَمِينَ ﴿

<sup>- 265 -</sup>

قَالَ هَلُولَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٥ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٠٠٥ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ۞ إِنَّ فِي لَايَتِ لِّلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي لَايَةَ لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١ ٥ وَلَقَد كَذَّبَ أَصْحَبُ أَلْحِجْرِ أَلْمُرْسَلِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمُ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ أُلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا أَلسَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُّ وَإِنَّ أُلسَّاعَةَ لَاتِيَةً فَاصْفَحِ أَلصَّفْحَ أَلْجَمِيلَ ١ أَلَّ وَبَّكَ هُوَ أُلْخَلَّقُ أَلْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ أَلْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ أَلْعَظِيمَ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ١ وَقُلْ إِنِّيَ أَنَا أَلتَذِيرُ الْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى أَلْمُقْتَسِمِينَ ۞

<sup>- 266 -</sup>

ألَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ الْجُمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ الَّذِينَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ يَعْلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مَن السَّجِدِينَ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَى يَاتِيكَ الْيَقِينُ ۞

## سُورَةُ النَّحْلِ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشُرِكُونَ ۞ يُنزِلُ الْمَلَتِهِكَة بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدِرُواْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ۞ خَلَقَ أَلَسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ تَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلَسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ تَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلَمْ نَصْنَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُّبِينُ ۞ وَالْأَنْعَمَ فَلَا مَنْ فَعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَالْأَنْعَمَ فَلَا عَمّا لَيُشْرِكُونَ ۞ وَالْأَنْعَمَ فَلَا مَنْ فَعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَالْأَنْعَمَ وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَكَانًا فَيَا عَمَالً حِينَ تُرْيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالً حِينَ تُرْيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَكِينَ تَسْرَحُونَ وَلَ

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

<sup>- 267 -</sup>

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ أَلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ رَّحِيمٌ ۞ وَالْخِيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى أَللَّهِ قَصْدُ أَلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَلكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُثْبِتُ لَكُم أَلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن أَلثَّمَرَتَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلاَيَةَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ لَّكُمُ أَلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ مُّسَخَّرَتِ بأَمْرِهِ ع إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلاَيْتِ الله وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي أَلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ أَلْوَانُهُ وَ إِنَّا ألَّذِي سَخَّرَ أُلْبَحْرَ لِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرى أُلْفُلْكَ <u>وَ</u>تَسۡتَخۡرِجُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ

<sup>- 268 -</sup>

وَأَلْقَوْ، فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَمَتٍّ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۞ أَفَمَن يَخۡلُق كَّمَن لَّا يَخۡلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ أُللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ أَللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ وَاللَّهُ يَعْلَم مَّا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ۞ أُمُوَاتً غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةُ مُّسْتَكْبِرُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَم مَّا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ أَلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيل لَّهُم رَّبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُواْ مَّاذَا أُنزَل أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ أَلْقِيَهُةِ وَمِنُ أَوْزارِ أَلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ٥ هَقَدُ مَكَرَ أُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى أَللَّهُ بُنْيَكِنَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمِ أَلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمُ وَأَتَنهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠

يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُم تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ أَلْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى أَلْكِنْفِرِينَ ۞ أَلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ أَلْمَكَيْحَة أَنفُسِهم فَأَلْقَوا السَّلَم مَّا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّءٍ بَلَنَّ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَادْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ فِيهَا فَلَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكَبِّرِينَ وي وقيل لِّلَّذِينَ إِتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَل رَّبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ اللُّنْيِا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُّ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجُزى أَللَّهُ أَلْمُتَّقِينَ ١ أُلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ الْمَلَتِبِكَة طَّيِبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ا وَخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ الْمَكَيِكَةُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرِ رَّبِكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

وَقَالَ أُلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ أُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلُ عَلَى أُلرُّسُل إِلَّا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينُ ۞ كُلّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُواْ بَعَثْنَا فِي وَاجْتَنِبُواْ أَلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ أَلضَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَإِن تَحُرصُ عَلَىٰ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّلْصِرينَ اللهُ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَا يَبْعَثُ أَللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ لَّهُمُ الَّذِي يَخُتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَكُ أَن نَّقُول لَّهُو كُن فَيَكُونُ ١ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي أَلدُّنيا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَّوْ الله أُلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُّوحَىٰ إِلَيْهِمُّ فَسْعَلُواْ أَهْلَ أُلذِّكُر إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أُلذِّكُرَ لِتُبَيِّن لِّلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ أَلَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ أَللَّهُ بِهِمِ الْأَرْضَ أَوْ يَاتِيَهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ أُو يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ رَّحِيمٌ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ تَتَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ عَنِ أَلْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدَا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ١ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي أَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلَآبِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ١ ١٥ ١٥ ٥ وَقَالَ أَللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَهَيْن إِثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَرِحِدُ فَإِيَّكَ فَارْهَبُونِ ١ وَلَهُ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ اللَّدِينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ أَللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةِ فَمِنَ أُللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ أُلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَريقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١

<sup>- 272 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُون نَّصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُهُمُ اللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَلْبَنَك شُّبْحَلْنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثِي ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمُ ۞ يَتَوَارِي مِنَ أَلْقَوْم مِّن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ و فِي أَلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ وَلَوْ يُؤَاخِذُ أَللَّهُ أَلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنِي لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۞ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّن لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَّلِيُّهُمُ الْلَيَوْمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّن لَّهُمُ الَّذِي الْحَتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ١

<sup>- 273 -</sup>

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ أَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّارِبِينَ ١ وَمِن ثَمَرَتِ أَلنَّخِيل وَالْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلتَّحْلِ أَنِ إِتَّخِذِي مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ أَلشَّجَر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلّ أَلثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُل رَّبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ هُّغْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ وفيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّلكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِّكَيْ لَا يَعْلَم بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي أَلرِّزْقِّ فَمَا أَلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ أُللَّهِ يَجۡحَدُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَل لَّكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لَّكُم مِّنُ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقكُم مِّنَ أُلطّيّبَتِ أَفَبِالْبَطِل يُومِنُونَ وَبنِعْمَتِ أَللَّه هُمُ يَكُفُرُونَ ۗ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِّنَ أَلسَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ أَلْأُمْثَالَ ٩ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ هَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا رزْقًا حَسَنَا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقُنَهُ مِنَّا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهُرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ أَلِلَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةُ لَا يَاتِ جِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَّمَن يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ الشَّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ ٳؖڐۜ اْلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا لَّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِةَ لَعَلَّكُمْ الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَشۡكُرُونَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 275 -</sup>

وَاللَّهُ جَعَل لَّكُم مِّنُ بُيُوتِكُمُ سَكَنَا وَجَعَل لَّكُم مِّن جُلُودِ أَلْأَنْعَلِمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثَاثَاً وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ وَاللَّهُ جَعَل لَّكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَل لَّكُم مِّنَ أَكْنَا وَجَعَل لَّكُمْ سَرَبِيلَ أَلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَاسَكُمُ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا أُلْبَلَغُ أَلْمُبِينُ ۞ يَعُرفُون نِّعْمَتَ أَللَّهِ وَأَكْثَرُهُمُ أَلْكَلْفِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَن لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَءَا أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا وَإِذَا رَءَا أَلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَّاءَهُمْ قَالُواْ No. شُرَكَآؤُنَا أُلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ رَبَّنَا هَلُوُّ لَآءِ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمِ أَلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْاْ أُللَّهِ يَوْمَبِذٍ أَلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 276 -</sup>

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ زِدُنَاهُمْ أَلْعَذَابِ بَّمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي أَنفُسِهم وجِينَا أُمَّةٍ شَهيدًا عَلَيْهِم مِّنْ کُلّ شَهيدًا عَلَىٰ هَاوُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ تِبْيَنَا وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرِى لِلْمُسْلِمِينَ ۞ هَإِنَّ أُللَّهُ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي أَلْقُرْبِي وَيَنْهَىٰ أَلْفَحْشَآءِ وَالْمُنكر وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ أَللَّهِ إِذَا عَلهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ أَلأَيْمَانَ تَّوْكِيدِهَا وَقَد جَّعَلْتُمُ أَللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أُللَّهَ يَعْلَم مَّا تَفْعَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ - وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٠ شَآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وَلَا تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ أَلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمُ عَن سَبِيل أَللَّهِ وَلَكُمْ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ أَللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عَذَابٌ عَظِيمٌ عِندَ أُللَّه هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ أَللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم عَمِلَ صَالِحًا بأُحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ مَنْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثِىٰ وَهُوَ مُومِنُ فَلَنُحُيِيَنَّهُ و حَيَوٰهَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَاتَ أَلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ أَلشَّيْطَانِ أَلرَّجِيمِ لَهُ و سُلْطَنُّ عَلَى أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهُمُ إنَّهُو لَيْسَ يَتَوَكَّلُونَ ١ إِنَّمَا سُلْطَانُهُو عَلَى أَلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُو مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ أَعْلَم بِمَا يُنزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلَ أَكْثَرُهُمْ قُلُ نَزَّلَهُ و رُوحُ أَلْقُدُسِ مِن رَّبَّكَ بِالْحَقّ (1·1) لِيُثَبِّتَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرِى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ لِيُعَبِّتَ أَلَّذِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

<sup>- 278 -</sup>

نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِسَانُ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبيُّ مُّبِينٌ ١ أللَّهِ لَا يَهْدِيهِمِ أُلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ أَلْلَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ألْكَذِبَ اِنَّمَا يَفْتَرى اِنَّمَا يَفْتَرى أَللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٵٚڶؙػڬۮؚڹؙۅڹٙ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ بَعْدِ إِيمَانِهِ عِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُو كَفَرَ باللَّهِ مِنْ مَّن شَرَحَ بِالْإِيمَانِ وَلَاكِن فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّواْ الْحَيَوٰةَ أُلدُّنْيا وَأَنَّ أَلَّهُ لَا يَهْدِي أَلْقَوْمَ ألكنفرين ٲ۬ڷٙۮؚؽڹٙ أُللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمَ طَبَعَ وَأُوْلَتِيِكَ هُمُ الْغَنفِلُونَ ()·V أَنَّهُمْ فِي أَلَّاخِرَةِ هُمُ الْلَخَاسِرُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ فُتِنُواْ ثُمَّ بَعْدِ مَا هَاجَرُواْ مِنْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

- 279 -

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

تَاتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوقَى ۞ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا مَّا عَمِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا بأُنْعُمِ أَللَّهِ فَأَذَاقَهَا أُللَّهُ فَكَفَرَتُ كُلِّ مَكَانِ كَانُواْ يَصْنَعُونَ أُلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا الله وَلَقَد جَّآءَهُمُ رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ أَلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقكُمُ أَللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَا وَاشْكُرُواْ أُللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ (1)5 عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَلْخِنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ أُللَّهِ بِهِ ﴿ فَمَن الْضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَاذَا حَلَلُ وَهَاذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبُّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَعَلَى أَلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَكُهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ١

<sup>- 280 -</sup>

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ أَلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْد ذَّالِكَ وَأَصۡلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعۡدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ هَإِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهُ إِجْتَبَلهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ وَءَاتَيْنَهُ فِي أَلدُّنْيِا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ الْأَخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ ١ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ أَلسَّبْتُ عَلَى أَلَّذِينَ إِخْتَلَفُواْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُم بَيْنَهُمُ يَوْمَ أُلْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ أَدْعُ إِلَى سَبِيل رَّبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم بِالْمُهْتَدِينَ ١ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴿ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۞ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلَّذِينَ إِتَّقُواْ وَّالَّذِينَ هُم شِّحُسِنُونَ ۞

<sup>- 281 -</sup>

## سُورَةُ الإِسْرَاءِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَن أَلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ أَلَّذِى أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى أَلْمَسْجِدِ الْأَقْصَا أَلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ و لِنُرِيَهُ و مِنْ هُّوَ أَلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَجَعَلْنَه أَلَّا يَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ هُّدَى لِّبَنِي إِسْرَّءِيلَ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدَا شَكُورَا ٣ إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي أَلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي أَلْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوَّا كَبِيرًا ٥٠ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولِنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِى بَاسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ أُلدِيارٌ وَكَانَ وَعْدَا مَّفْعُولَا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَاكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا فَإِذَا أَلَّا خِرَةِ لِيَسُنَّوُاْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ جَآءَ وَعُدُ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَلْذَا أَلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ أْلْمُومِنِينَ أُلَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ أَلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمَا ١ ﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَآءَهُ وَ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا أُلَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنُ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ أُلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ أُلنَّهار مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أُلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَكُ طَنْبِرَهُ وفِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ١ القُرَأُ كِتَنبَك كَفَى بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا ١ مَّن إِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزُرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ أَلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١

<sup>- 283 -</sup>

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريد تُّمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ فَأُوْلَتِيك أُلَّاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنُ مَّشُكُورًا ۞ كُلَّا نُّمِدُّ هَاؤُلَآءِ وَهَاؤُ لَآءِ عَظَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَظَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠ انظُر كَيْف فَّضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ اللَّهُ عَاخَرَ فَتَقُعُدَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقُعُدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَّخُذُولَا ۞ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَا كَرِيمَا ١ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذُّلِّ مِنَ أَلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ إِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ اللهِ وَبُّكُمْ أَعْلَم بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ غَفُورًا ٥ وَءَات ذَّا أَلْقُرُبِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيل وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخُونَ أَلشَّيَطِينَ ۗ وَكَانَ أَلشَّيْطَنُ لِرَبّهِ عَكُورًا ١

<sup>- 284 -</sup>

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ البُتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُواْ أُوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ نَجُن نَّرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ أَلزَّنَى إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ أَلنَّفُسَ أَلَّتِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَد جَّعَلْنَا لِوَلِيّهِ مُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي أَلْقَتُلَ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقُرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِإِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ لِنَّ أَلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ١ وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ۞ ۞وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أُلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِيك كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي أَلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ أُلْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَالِك كَانَ سَيّئَةً عِندَ رَبّكَ مَكْرُوهَا ۞

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلْحِكُمَةً وَلَا تَجْعَلْ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّم مَّلُومَا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَٰذَا أَلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزيدُهُمُ إِلَّا نُفُورَا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ و عَالِهَةُ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّابْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي أَلْعَرْش سَّبِيلًا ١ سُبْحَلنَهُ و وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ١ تُسَبِّحُ لَهُ أَلسَّمَاوَاتُ أَلسَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ ۚ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَاتَ أُلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفي وَقُرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي أَلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبِرهِمْ نُفُورَا ١ نَّحُنُ أَعْلَم بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ أَلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ انظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا ١ وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَاتًا أَوْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدَا

ه قُلُ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل أَلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ١ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ جِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثتُّمُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ أَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ أَلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ أَلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوَّا مُّبِينَا اللَّهِ النَّاجُمُ أَعْلَم بِكُمُّ إِن يَشَأُ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ بمَن فِي أَلسَّمَكُورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَد فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلتَّبِيَّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَا ٥٠ قُلُ الدَّعُواْ الْآذِينَ زَعَمْتُم مِّن فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ أَلضُّر عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا ۞ أَوْلَنَبِكَ أُلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّك كَّانَ مَحُذُورًا ١ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

<sup>- 287 -</sup>

ه وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّب بِّهَا وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ أَلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَتِ إِلَّا تَخُويفَا ١ وَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أُلرُّويَا أَلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي أَلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَمِكَةِ السُجُدُواْ لِلْاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَالسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا أَلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَيِنْ أُخَّرْتَن ﴿ إِلَى يَوْمِ الْلَقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ كَرَّمْتَ إِلَّا قَلِيلًا شَ قَالَ إِذْهَبِ فَّمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۞ وَاسْتَفْزِزُ مَن إسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ اللَّهُ عُلُّكُمُ اللَّذِي يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ وَكِيلًا أَلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>- 288 -</sup>

وَإِذَا مَسَّكُمُ أَلضُّرُّ فِي أَلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلَكُمْ إِلَى أَلْبَرٌ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ أَلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن نَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِّ أَوْ نُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن نُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرِىٰ فَنُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مِّنَ أُلرِّيحِ فَنُغُرِقكُّم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ١ ٥ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَني ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي أَلْبَرٌ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنَهُم مِّنَ أَلطَّيّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ١٠٠٠ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَمِهِم فَمَن أُوتِي كِتَلْبَهُ وبِيَمِينِهِ فَأُولَيِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ وَمَن فِي هَانِهِ عَلَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الْآذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١ وَلَوْلًا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذًا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ أَلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ أَلْمَمَات ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

<sup>- 289 -</sup>

أَلْأَرْضِ لِيُخْرجُوكَ مِنْهَا كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أُرْسَلْنَا مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجُدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ١ أَلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ أَلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ أَلَّيْلِ وَقُرْءَانَ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْفَجُر كَانَ مَشْهُودَا ١٠٠٠ وَمِنَ أَلَّيْل نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ١ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي هُخُرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَّصِيرًا ١٠ وَقُلْ جَآءَ أَلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزيدُ الظَّللِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠٠ شَ أَنْعَمْنَا عَلَى أَلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ كَانَ يَغُوسَا ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَم بِمَنْ هُوَ أُهْدَىٰ سَبِيلًا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَن أَلرُّوجٌ قُل أَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَّبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ أُلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِينَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

<sup>- 290 -</sup>

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْك كَّبِيرًا ۞ هَلُ لَّيِن اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَاتُواْ بِمِثْل هَاذَا أَلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَد صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثَرُ أَلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ أَقُالُواْ لَن نُّومِن لَّكَ حَتَّىٰ تُفَجِّر لَّنَا مِنَ أَلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَب فَتُفَجِّرَ أَلْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ أَلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَابِكَةِ قَبِيلًا ١ أُو يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي أَلسَّمَاءِ وَلَن نُّومِن لِّرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَنبَا نَّقُرَؤُهُ وَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١ وَمَا مَنعَ أَلتَّاسَ أَن يُومِنُواْ إِذ جَّآءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ أَللَّهُ بَشَرَا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ فِي أَلْأَرْضِ مَلَيِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أُلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلُ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٠

<sup>- 291 -</sup>

وَمَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ أُلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُمَّا مَّاوَلهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَت زَّدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَا وَقَالُواْ أَ٠ذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَدَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أَللَّهَ أُلَّذِي خَلَقَ أُلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَل لَّهُمُ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى أَلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِن رَّحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ أَلْإِنفَاقِّ وَكَانَ أَلْإِنسَنُ قَتُورًا ١ ٥٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسِى تِسْعَ عَاكِتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِذ جَّاءَهُمْ فَقَال لَّهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُوسِي مَسْحُورًا ١ قَالَ لَّقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَاوُلًا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ فَأَغْرَقْنَكُ وَمَن مَّعَهُو جَمِيعًا ١٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَعِيلَ ا وَعُدُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْآخِرَة جِّينَا بِكُمْ لَفِيفًا ١٠٠٠ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>- 292 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

## سُورَةُ الكَهْفِ

## بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَلْحُمُدُ لِللّهِ أَلّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ أَلْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۞ قَيِّمَا لِيُنذِر بَاسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ أَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ أَلَّذِينَ قَالُواْ الْخَذَ أَللّهُ وَلَدًا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ أَلَّذِينَ قَالُواْ الْخَذَ أَللّهُ وَلَدًا ۞

<sup>- 293 -</sup>

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ٥٠ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثِرهِمُ إِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَذَا أَلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ أَلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى أَلْفِتْيَةُ إِلَى أَلْكَهُف فَّقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا رَحْمَةَ وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أُمْرِنَا رَشَدَا ١٤٠٠ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي أَلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أُيُّ أَلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدَا ١ اللهِ خَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَلُولَاءِ قَوْمُنَا إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَاتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنٍ ۖ فَمَنُ أَظْلَم مِّمَّنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبَا ۞

<sup>- 294 -</sup>

وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَللَّهَ فَاوُواْ إِلَى أَلْكَهْفِ يَنشُر لَّكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّخْمَتِهِ وَيُهَيّئُ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقَا ١ ه وَتَرى أُلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّوَرُ عَن كَهُفِهمْ أُلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمْ ذَاتَ أُلشِّمَالِ وَهُمْ فِي مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ أَللَّهِ مَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١ وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلشِّمَالٌ وَكَلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِيتَ مِنْهُمُ رُعْبَا ١ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ كُمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَم بِمَا لَبِثتُّمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرْقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى أَلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمُ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنِ تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدَا ١٠٠٠

أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ إِبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَم بِهِمْ قَالَ أَلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ كُلْبُهُمْ سَادِسُهُمْ رَجْمَا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمُ قُل رَّبِّي أَعْلَم بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۞فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ١ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعَا ١ أَعْلَم بِمَا لَبِثُوا لَهُو غَيْبُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِغُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۞ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبِّكَ لَا مُبَدِّل لِّكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيد زِّينَةَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُل أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلَيُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِين نَّارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى أَلْوُجُوهَ بِيسَ أُلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أَوْلَا إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ اللَّهِ الْآلِيكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمِ أَلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى أَلْأَرَآبِكِ فِعْمَ أَلْثَوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١ ٥٠ هُوَاضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا كِلْتَا أَلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ١ صَّ وَكَانَ لَهُ و ثُمْرٌ فَقَال لِّصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١

<sup>- 297 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَاذِهِ عَ أَبَدَا ۞ وَمَا أَظُنُّ أَلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ١٠ قَال لَّهُ و صَاحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُ و أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ١٠ لَّكِنَّا هُوَ أَللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۞ وَلَوْلَا إِذ دَّخَلْتَ جَنَّتَك قُلْتَ مَا شَآءَ أُللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوتِيَنِ عَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَ طَلَبَا ۞ وَأُحِيطَ بِثُمْرِهِ عَلَيْهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّيَ أَحَدَا ١ وَلَمْ تَكُن لَّهُو فِئَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ أَللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ أَلْوَلَيَةُ لِلَّهِ أَلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ۞ ۞ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ الرِّيكُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَالْبَقِيَتُ أَلصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ تُسَيَّرُ الْجِبَالُ وَتَرِى أُلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدَا ۞ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَد جِّيتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن خَّجْعَل لَّكُم مَّوْعِدًا ١ وَوُضِعَ أَلْكِتَبُ فَتَرِى أَلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلَتَنَا مَالِ هَلذَا أَلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ السُّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ أَلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَّبَّهِّـ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ بيسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ وَ هُمَّا أَشُهَدتُّهُمْ خَلْقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضْدًا ٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِىَ أَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَا أَلْمُجْرِمُونَ أُلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ١

<sup>- 299 -</sup>

وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَٰذَا أَلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ أُلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَن يُومِنُواْ إِذ جَّآءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمْ سُنَّةُ أَلْأُوَّلِينَ أَوْ يَاتِيَهُمُ أَلْعَذَابُ قِبَلًا ١٠٠ وَمَا نُرُسِلُ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ وَيُجَدِلُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِل لِّيُدُحِضُواْ بِهِ أَلْحَقَّ وَاتَّخَذُواْ عَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوَا ٥ وَمَنْ أَظْلَم مِّمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبّهِ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى أَلْهُدَى فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدَا ۞ وَرَبُّكَ أَلْغَفُورُ ذُو أَلرَّحْمَةً ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّل لَّهُمُ الْعَذَابُ بَّل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ أَلْقُرى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًا ۞ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرَح حَّتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذ سَّبِيلَهُ وفي أَلْبَحْر سَرَبَا ١

<sup>- 300 -</sup>

فَلَمَّا جَاوَزَا قَال لِّفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى أَلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ أَلْحُوتَ وَمَا أَنسَنيهِ إِلَّا أَلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذ سَّبيلَهُ و فِي أَلْبَحْر عَجَبًا ١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلَى ءَا إِلهِ مَا قَصَصًا الله فَوَجَدَا عَبْدَا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَكُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَّهُ و مُوسِيٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ يُحِطُ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ أُللَّهُ صَابِرًا وَلَا أُعْصِى لَكَ أُمْرًا ۞ قَالَ فَإِن إِتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي أَلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَد جِّيتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَال لَّا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أُمْرى عُسْرًا ١ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمَا فَقَتَلَهُو قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَد جِّيتَ شَيْعًا تُّكْرًا ١

<sup>- 301 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۞ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَّوْ شِيتَ لَتَخِذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْني وَبَيْنِكَ مَا أُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ١ اللهُ أَمَّا أُلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَلْبَحْر فَأَرَدتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ١ وَأُمَّا أُلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١ وَأُمَّا أَلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَّمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي أَلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ م كَننُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةَ مِّن رَّبَّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ و عَنْ أَمْرِى ۚ ذَالِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِى أَلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا ۞

<sup>- 302 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ و فِي أَلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغُربَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ١ قُلْنَا يَذَا أَلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمُ حُسْنَا ۞ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُو ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّبُهُ و عَذَابًا نُكُرًا ١٠ ٥٠ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ و جَزَآءُ أَلْحُسُنِي ۗ وَسَنَقُول لَّهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ إِتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُع عَّلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ١ كَذَالِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١ ثُمَّ إِتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلسَّدَّيْن وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَلذَا أَلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي أَلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَل لَّكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَ أَلْحَدِيدٍ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ أَلصُّدُفَيْنِ قَالَ ا نفُخُوًّا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ و نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ اللهِ فَمَا إَسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اَسْتَطَاعُواْ لَهُ و نَقْبَا ١

<sup>- 303 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّا وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّا ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي أَلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذٍ لِّلْكِفِرِينَ عَرْضًا ۞ ألَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ ٥ أَفَحَسِبَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِنْفِرِين نُّزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ألَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَنبِكَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَزُنَا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّم بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ أَلْفِرُدَوْسِ نُزُلًا ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ أَلْبَحْرُ مِدَادَا لِّكَلِّمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ أُلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِينَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ - أَحَدًا ١٠٠٠

## سُورَةُ مَرْيَمَ بِشِمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

ذِّكُر رَّحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكُريَّآءَ نَادَىٰ رَبَّهُ و نِدَآءً خَفِيَّا ۞ قَال رَّبِّ إِنِّي وَهَنَ أَلْعَظُم وَاشْتَعَلَ أَلرَّاس شَّيْبَا وَلَمُ أَكُن بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيَّا ١ وَكَانَتِ إِمْرَأْتِي أَلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَإِنِّي خِفْتُ عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرثُني وَيَرثُ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَزَكُريَّآءُ نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ إِسْمُهُو يَحْيِي لَمْ نَجْعَل لَّهُو مِن قَبْلُ سَمِيًّا ١ رَّبِ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِي بَلَغْتُ مِنَ أَلْكِبَرِ عُتِيَّا ۞ قَالَ كَذَلِك وَقَدُ هُوَ عَلَى هَيِّنُ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ لِّيَ عَايَةً قَالَ عَايَتُكُ عَ لَا قَال رَّبِّ الْجُعَل Á أُلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ عَلَى أُلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةَ وَعَشِيَّا

- 305 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

ه يَيَحْيي خُذِ الْكِتَابِ بِتُقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيَّا ١ وَرَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَرَكُوٰةً وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ١ وَاذْكُرُ فِي أَلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّل لَّهَا بَشَرًا سَوِيَّا ١ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَاْ رَسُول الأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ قَالَ كَذَالِك قَّال رَّبُّكِ هُوَ عَلَىً هَيِّنُ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أُمْرًا مَّقْضِيًّا ١ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَانتَبَذَتُ بهِ ع فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ مَكَانَا قَصِيًّا ش قَالَتُ يَلَيْتَني مُتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نِسْيَا مَّنسِيًّا شَ فَنَادَلْهَا مَن تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَد جَّعَل رَّبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُرِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ أَلتَّخْلَة تَّسَلَّقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

<sup>- 306 -</sup>

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ أَلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكِّلِّمَ أُلْيَوْمَ إِنسِيَّا ۞ فَأَتَتْ بهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ عَالُواْ يَكَمَرْيَمُ لَقَد جِيت شَيْعًا فَرِيَّا شَ ه يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّم مَّن كَانَ فِي أَلْمَهُد صَّبِيَّا ١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ أَللَّهِ ءَاتَكنى أَلْكِتَك وَجَعَلَني نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَني مُبَارِّكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بالصَّلَوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ قَوْلُ أَلْكَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمُّ قَوْلُ أَلْحَقّ أَلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَانَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُول لَّهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ وَأَنَّ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَاخْتَلَفَ أَلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِنِ أَلظَّلِمُونَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ١

<sup>- 307 -</sup>

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ أَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ أَلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُن نَّرِثُ أَلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِّأَبِيهِ يَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١ يَأْبَتِ إِنِّي قَد جَّآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْم مَّا لَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ١ عَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ اللَّهُ عَمَان عَصِيًّا ﴿ مَنَ اللَّهِ الْإِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَن وَلِيَّا ١٠٥٥ هَ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتي يَاإِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا ۞ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِر لَّكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيَّا ۞ فَلَمَّا إَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَغْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَابِ مُوسِيْ إِنَّهُ و كَانَ هُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا وَنَكَ يَنَكُ مِن جَانِبِ أَلطُّورِ أَلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيًّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاه هَّارُون نَّبِيَّا ١٠ وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا ١٠ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ الصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِيقَا نَّبِيَّا ١ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١ أُولَتبِكَ أَلَّذِينَ أَنْعَمَ أُللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أُلنَّبِيِّ نَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتُلَى عَلَيْهم عَايَتُ أَلرَّ حَمَن خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًا ١٤ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ أَلصَّلَوٰهَ وَاتَّبَعُواْ أَلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُدْخَلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ٥ جَنَّتِ عَدْنٍ أَلَّتِي وَعَدَ أُلرَّحْمَانُ عِبَادَهُو بِالْغَيْبِ إِنَّهُ وَكُانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١ ٥ وَلَكَ أَلْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْر رَّبَّكُ لَهُو مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ١

<sup>- 309 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

رَّبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرِ لِّعِبَدَتِهُ هَّلُ تَعْلَمُ لَهُ مسمِيَّا ﴿ وَيَقُولُ أَلْإِنسَانُ أَ اللَّهُ مَا مُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَ لَا يَذَّكَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ شَيْعًا شَ فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ وَلَمْ يَكُ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى أُلرَّحْمَنِ عُتِيَّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَم بِالَّذِينَ هُمْ أُوْلَى بِهَا صُلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ ثُمَّ نُنَجِّى اللَّذِينَ إِتَّقُواْ وَّنَذَرُ الظَّلِمِينَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا شَّ فِيهَا جُثِيَّا ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالَ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَن نَّدِيَّا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرَءْيَا ٣ قُلْ مَن كَانَ فِي أَلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ أَلرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۞ حَتَّىٰ إِذَا رَأُوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا أَلْعَذَابَ وَإِمَّا أَلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللَّهُ اللَّذِينَ إِهْتَدَوْاْ هُدَى ۗ وَالْبَنقِيَاتُ أَلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١٠

هَأَفَرَءَيْتَ أَلَّذِي كَفَرَ بِعَايَلِتِنَا وَقَالَ لَّأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ أَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِ إِنَّخَذَ عِندَ أَلرَّحْمَن عَهْدَا كُلُّ الْكَ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدَّا شَ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَاتِينَا فَرُدَا ۞ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ أُللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ﴿ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا أَلشَّيَاطِينَ عَلَى أَلْكِفِرينَ أَزَّا ﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم ۗ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدَا ٥٠ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدَا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ أَلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن إِنَّخَذَ عِندَ أُلرَّحْمَن عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ الْحَجَنَ أَلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَا اللَّهُ لَلْمُ جّيتُمْ شَيْعًا إِدَّا شَ تَكَادُ السَّمَاوَتُ يَنفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ أَلْأَرْضُ وَتَخِرُّ أَلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَن وَلَدَا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١٠٠٠ إِن كُلُّ مَن فِي أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي أَلرَّحْمَنِ عَبْدَا ١٠ لَتَ لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١ ٥٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ أُلْقِيَهَةِ فَرْدًا ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 311 -</sup>

إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَّلِحَتِ سَيَجْعَلِ لَّهُمُ الْرَّحْمَنُ وُدَّا شَ وَكُمْ لَؤْمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لَّدَّا شَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ

سُورَةُ طه

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

طَّهِ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْهِىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةَ لِمَن يَغُهِىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ الْعُلَى ۞ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُوشِ السَّمَوى ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُرْشِ السَّمَوى ۞ الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْرَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْتَّرِىٰ ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِالْقُولِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْتَرْى ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِالْقُولِ الْإِنَّهُ لِا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْكُسْمِيٰ ۞ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسِىٰ ۞ إِذْ رَءًا نَارًا الْعَلِي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ الْوَلَا لِأَهْلِهِ الْمَكُولُ إِلِيْ عَالَيْكَ عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكُولُ إِلِي عَالَيْكَ عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكُولُ إِلِيْ عَالَيْكَ عَالِيكُ مَا أَتِهَا نُودِى يَيْمُوسِىٰ ۞ أَنِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِىٰ ۞ إِنَّنِيَ أَنَا أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ أَلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَ ۞ إِنَّ أَلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدِي ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسِيٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرِىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسِيٰ ١ شَا فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعِيٰ ١ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلْأُولِي ۞ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ءَايَةً أُخْرِيٰ ۞ لِنُريكَ مِنْ ءَايَتِنَا أَلْكُبْرَى ۞ إَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغِيٰ ۞ قَال رَّبِّ إِشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّر لِّيَ أَمْرِي ۞ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِىَ اللَّهُ لَهُ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال كَثِيرًا ١ ﴿ وَنَذْكُرَك كَثِيرًا ١ ﴿ إِنَّك كُّنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ ﴿ وَقَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُولَكَ يَهُوسِي ١ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِي ١

<sup>- 313 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوجِىٰ ۞ أَنِ إِقَٰذِفِيهِ فِي أَلتَّابُوتِ فَاقَٰذِفِيهِ فِي أَلْيَمِ فَلْيُلْقِهِ أَلْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ هَحَبَّةَ مِّنِي ۞ وَلِتُصْنَع عَلَىٰ عَيْنِي ۞ إِذ تَّمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعۡنَكَ إِلَىٰ أُمِّك كَّى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ أَلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا فَلَبِثتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِيتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَامُوسِيٰ ٤ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيُّ إِذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي تَنِيَا فِي ذِكْرِيَ ۞ إَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغِي ۞ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِيٰ ١ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغِيٰ ۞ قَال لَّا تَخَافَا ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأُرِيٰ ۞ فَاتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِّينَكَ بِاللَّهِ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَى مَن إتَّبَعَ أُلْهُدِي ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ أَلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلِّي ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسِي ۞ قَال رَّبُّنَا أُلَّذِي أَعْظِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدِي ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ﴿

<sup>- 314 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١٠ أَلَّذِي جَعَل لَّكُمُ الْأَرْضَ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتِّي ۞ كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّأُولِي أَلنُّهِي ٥٠ همِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِىٰ ٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ٥ قَالَ أَجِيتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسِىٰ اللهِ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ع فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَيُنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سِوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ النَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُو ثُمَّ أَتِي ٥ قَال لَّهُم مُّوسِيٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابُّ وَقَدُ خَابَ مَن إِفْتَرِيٰ ۞ فَتَنَنزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ أَلنَّجُوىٰ ١ قَالُواْ إِنَّ هَٰذَ ۡنِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخُرِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلِي اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاجْمَعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ إِيتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ أَلْيَوْم مَّن إِسْتَعْلِي ١

<sup>- 315 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

قَالُواْ يَهُوسِي إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقِي ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمْ أَنَّهَا تَسْعِيٰ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةَ مُّوسِيٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ أَلْأَعْلِيٰ ۞ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُوَّا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْد سَّحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَيْنِ ﴿ فَأُلْقِىَ الْسَّحَرَة سُّجَّدَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِىٰ ۞ قَالَ ءَاْمَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَن لَّكُمُّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنُ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ أَلتَّخُل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقِىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ أُلْبَيِّنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا ۞ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبَّنَا لِيَغْفِر لَّنَا خَطَايَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ أُلسِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيٰ ۞ إِنَّهُو مَن يَاتِ رَبَّهُو مُجُرِمَا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيىٰ ١٠٠ وَمَن يَاتِهُ مُومِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنبِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١

<sup>- 316 -</sup>

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِىٰ أَنْ أَسْر بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي أَلْبَحْر يَبَسًا لَّا تَخَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشِيٰ شَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيَهُم مِّنَ أَلْيَمِّ مَا غَشِيَهُم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدِىٰ ۞ يَبَنِى إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ أَلطُّورِ أَلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْلَمَنَّ وَالسَّلُوى ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۗ وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبي فَقَدُ هَوِيْ ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ إَهْتَدِي ٥ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسِيٰ ١ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ أُسِفًا ﴿ قَالَ أُلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسِىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أُمْ أَرَدتُّمُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمُ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ١ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أُوْزَارًا مِّن زينَةِ أَلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى أَلسَّامِريُّ ١

<sup>- 317 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ و خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسِىٰ ١ فَنسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَّهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الْرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُوني وَأَطِيعُواْ أَمْرى ١ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِىٰ ۞ قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ أَلَّا تَتَّبِعَنُّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَاسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَولِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ﴿ قَالَ قَالَ عَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمُ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ أَلرَّسُولِ فَنَبَذتُّهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ﴿ فَّإِنَّ لَكَ فِي أَلْحَيَوْةِ أَن تَقُول لَّا مِسَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَّن تُخْلِفَهُ وَانظُر إِلَى إِلَىهِكَ أَلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَّنُحَرِّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي أَلْيَمِ نَسْفًا ٥ إِلَهُ كُمُ أَللَّهُ أَلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

<sup>- 318 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَد سَّبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ١ هُ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَ يَحْمِلُ يَوْمَ أُلْقِيَامَةِ وزرًا ١ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ نَنفُخُ فِي أَلصُّور وَنَحُشُرُ أَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثتُّمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ خَّنُ أَعْلَم بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثتُّمُ إِلَّا يَوْمَا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَن أَلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرِىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا ١ ﴿ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ أَلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ أَلْأَصُوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ١ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِن لَّهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ قَوْلًا اللهِ يَعْلَم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ۞ ۞ وَعَنَتِ أَلُوجُوهُ لِلْحَيِّ أَلْقَيُّومٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمَا ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيَّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

<sup>- 319 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

فَتَعَلَى أَللَّهُ أَلْمَلِكُ أَلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِإِلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَد عَهِدْنَا إِلَى عَادَم مِّن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنْيِكَةِ السُّجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَلْجَنَّةِ فَتَشْقِىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْجِىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ أَلشَّيْطَنُ قَالَ يَئَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ أَخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلِي شَ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ أَلْجَنَّةً وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ وَفَعَوىٰ اللَّهِمَا مِن وَرَقِ أَلْجَنَّةً ثُمَّ اجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيهِ وَهَدِىٰ ﴿ قَالَ إَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعُا ۗ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنَّى هُدَى ۞ فَمَن إِتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقِيٰ ١ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحُشُرُهُ يَوْمَ أُعْمِىٰ ﴿ قَالَ رَّبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدُ كُنتُ بَصِيرًا ﴿

<sup>- 320 -</sup>

هِ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمَ تُنهِي اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُومِنُ بِّأَيْتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِىٰ ۞ أَفَلَمُ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُولِي أَلتُّهِي ١ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٠٠٠ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّك قَّبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ أَلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ أَلنَّهِارِ لَّعَلَّكَ تَرْضِىٰ ۞ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجَا مِّنْهُمُ زَهْرَةَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا شَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِىٰ شَ وَامُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا نَجْن نَّرْزُقُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقُويٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَاتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبَهِ مَ أَوَ لَمُ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي أَلصُّحُفِ أَلاُّولِي ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أُرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزِىٰ ۞ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوَّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ المُتَدِي ١

## سُورَةُ الأَنبيَاءِ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم هُّحُدَثٍ إِلَّا إَسْتَمَعُوهُ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ وَأُسَرُّواْ الْنَجُوي يَلْعَبُونَ ۞ ظَلَمُواْ هَلَ هَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمٌّ أَفَتَاتُونَ أُلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ الْلَقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ الْمَاءِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ بَلُ قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْكِمِ بَل ٱلْأُوَّلُونَ ٥ إِفْتَرِنْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاتِنَا بِغَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُومِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّ فَسُعَلُواْ أُلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدَا لَّا يَاكُلُونَ أَلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ أَلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا أَلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

- 322 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَالِمَةَ وَأَنشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَاسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُتُرفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ١ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ هُفَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقُنَا أُلسَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوُ أَرَدُنَا أَن نَّتَخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى ٱلْبَاطِل فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ۚ وَلَكُمُ الْلَوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُ مَن فِي أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ أَلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أَم إِتَّخَذُواْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا أَللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ أَللَّهِ رَبِّ أَلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞ أَمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُم هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

<sup>- 323 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَا إِلَّهَ إِلَّهَ أَنَا فَاعْبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ التَّخَذَ أَلرَّحْمَنُ وَلَدَأَ سُبْحَانَهُ عِبَادُ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِالْقَوْلِ وَهُم بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن إِرْتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ١ ۞وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّيَ إِلَاهُ مِّن دُونِهِۦ فَذَالِكَ خَجْزيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَالِكَ خَبْرِى الظَّلِمِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ أُلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلًا يُومِنُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا فِي رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ وَجَعَلْنَا أُلسَّمَآءَ سَقُفًا مُّحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعُرضُونَ اللهِ وَهُوَ أَلَّذِي خَلَقَ أَلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ۚ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ أُلْخُلُدُ ۚ أَفَإِيْنِ مُّتَّ فَهُمُ الْخَللِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ أَلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا

<sup>- 324 -</sup>

وَإِذَا رَءِاكَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ أَلرَّحْمَنِ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ كُلِيكُمُ لَا الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ لَوُ يَعْلَمُ الْآذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمِ أَلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورهِمْ وَلَا تَاتِيهِم بَغْتَةَ هُمُ يُنصَرُونَ ﴿ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَتَبُهُ تُهُمُّ فَتَبُهُتُهُمُّ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ وَلَقَدِ السُّهُزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَسْتَهْزِءُونَ ١ ٥ قُلُ مَن يَكْلَؤُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهار أُلرَّحْمَنَ بَلُ هُمْ عَن ذِكْر رَّبِهِم مُّعْرِضُونَ اللَّ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُون نَّصُرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ بَلَ مَتَّعْنَا هَلُولُآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمِ أَلْعُمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ءَ و و افَهم الْغَالِبُونَ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 325 -</sup>

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ أَلصُّمُّ أَلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١ وَلَبِن مَّسَّتَهُم نَفْحَةٌ مِّن عَذَاب رَبّك لَيَقُولُنَّ يَكُويُلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ أُلْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيكمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أُتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ١ ءَاتَيْنَا مُوسِيٰ وَهَارُونَ أَلْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكْرًا ﴿ أُلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِالۡغَيۡبِ وَهُم مِّنَ ﴿ وَلَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا و وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُم لَهُ بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِإَبيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ أَلتَّمَاثِيلُ أَلَّتَى أَنتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِدِينَ ۞ قَال لَّقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ قَالُواْ أَجِيتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ أَللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ أَلشَّاهِدِينَ ٥ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبرينَ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِالهَتِنَا إِنَّهُ و لَمِنَ أَلظَّلِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَال لَّهُ و إِبْرَاهِيمُ ١ قَالُواْ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُواْ ءَانتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا يَإِبْرَاهِيمُ اللهَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسْئَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمُ فَقَالُواْ إِنَّكُمُ أَنتُمُ أَلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَلُؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ١ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن أللَّهِ دُونِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن فَعِلِينَ ١ ٥ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ١ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ اللهَ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى أَلْأَرْضِ أَلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسۡحَنِقَ وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

أَبِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوۡحَيۡنَا إِلَيْهِمُ وَإِيتَآءَ وَإِقَامَ أَلصَّلَوْةِ أُلزَّكُوٰةً وَكَانُواْ لَنَا و و و الله عَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَجَيْنَهُ كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ اْلَّتِي وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ و مِنَ أَلصَّالِحِينَ ١ (VP) نَادَىٰ مِن قَبْلُ لَهُو فَنَجَّيْنَكُ فاستجبنا إِذْ مِنَ أَلْكَرْبِ الْعَظِيمِ ١٠٠٠ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ أُلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَهُمْ أُجْمَعِينَ اللهِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي أَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهدِينَ ١ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا عَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا أُلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ١ مَعَ دَاوُودَ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنَ بَاسِكُمُّ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ أُلرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجُرِي بِأَمْرِهِ عَاصِفَةً إِلَى أَلْأَرْضِ أَلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۞

<sup>- 328 -</sup>

أَلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ٳۮؙ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ٥ وَأَيُّوبَ مَسَّنيَ أَلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أُنّي وَءَاتَيْنَكُ لَهُو فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِى لِلْعَبِدِينَ ٨٣ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكِفُلُ كُلُّ مِّنَ أَلْصَّبِرِينَ ٨٤ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ أُلصَّلِحِينَ (No) لَّن نَّقُدِرَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن وَذَا أُلنُّون فَنَادَىٰ فِي أَلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ فَنَادَىٰ فِي أَلظُّلُمَٰتِ أَن لَّهُو كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا ٨٦ ألمُومِنِينَ أُلْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُنجِي <u>وَزَكُرِيَّآءَ</u> (NY) رَبَّهُ و رَبّ لَا تَذَرْني فَرْدَا وَأُنتَ خَيْرُ الْمَوْرِثِينَ ١ **لَ**هُو يَحْيِي وأصلحنا وَوَهَبْنَا لَهُو زَوْجَهُ و إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي لَهُو وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا

أُحْصَنَتُ فَنَفَخُنَا فِيهَا فَرْجَهَا مِن لِّلْعَالَمِينَ ٳڹۜ وَأَبْنَهَا عَايَةً 9. وَأَنَا رَبُّكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاعُبُدُون إِلَيْنَا و کل ک بَدَبِ وَ بَ**ينَهُمُ** أُمْرَهُم فَلَا وَهُوَ مُومِنُ مِنَ أَلصَّلِحَتِ فَمَن يَعْمَلُ لَّهُ و عَلَىٰ وَحَرَامٌ 97 كَاتِبُونَ وَ إِنَّا إِذَا فُتِحَتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَقِّ حَقِّ اللَّهِ ال كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن ٵٚؖڐؘڍڹؘ ٱلْحَقُّ فَإِذَا أُبْصَارُ أُلُوَعُدُ هِيَ شَاخِصَةً قَدُ كُنَّا فِي كُتَّا غَفْلَةٍ هَاذَا بَلْ هِ جُ كَفَرُواْ يَكِوَيُلَنَا إِنَّكُمْ وَمَا دُُونِ تَعُبُدُونَ 97 مِن لَوْ جَهَنَّمَ أَنتُمُ لَهَا وَاردُونَ كَانَ 97 وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ مَّا وَرَدُوهَا والهة 91 لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا أُوْلَنبِكَ عَنْهَا سَبَقَتُ لَهُم مِّنَّا أَلْحُسْنِي

- 330 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

حَسِيسَهَا وَهُم فِي مَا اَشْتَهَتُ لَا يَسْمَعُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ (1.1) هَا يَوْمُكُم اللَّذِي كُنتُم تُوعَدُونَ نَطُوى أَلسَّمَآءَ كَطَى أَلسِّجِل لِلْكِتَابُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا خَلْقِ تُعِيدُهُ كُنَّا بَدَانَا أُوَّلَ وَلَقَدُ أُلزَّبُورِ مِنْ كَتَبْنَا فِي (1.4) أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّلِحُونَ أُلدِّكُر (1-1) ا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَغَا لِّقَوْمٍ عَبِدِينَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَنُهُ وَاحِدُ فَهَلَ أُنتُم مُّسْلِمُونَ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرى فَإِن تَوَلَّوْاْ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ أُم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ١ **ٳڹۜٛ**ۿۅ وَإِنْ أَدْرى لَعَلَّهُ أُلْقَوْلِ وَيَعْلَم مَّا تَكْتُمُونَ (1.9) قُل فِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَتَكَعٌ إِلَى حِينِ رَّبِ احْكُم (11.) بِالْحَقُّ وَرَبُّنَا أَلرَّحْمَنُ أَلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

- 331 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

## سُورَةُ الحَجِّ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا أُلنَّاسُ إِتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ أُلسَّاعَة شَّيْءٌ عَظِيمُ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرِى أَلنَّاس شُّكَارِىٰ وَمَا هُم بِسُكَارِیٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسٍ مَن يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ أُنَّهُو مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مِيْضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ أَلسَّعِيرِ ٥ يَأْيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ أَلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ هَُّ لَقَةٍ وَغَيْر هُ كَلَّقَةٍ لِنُبَيِّن لَّكُمُ وَنُقِرُ فِي أَلْأَرْحَام مَّا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ اللهُ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر لِّكَيْلًا يَعْلَم مِّنُ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرى أَلْأَرْضَ هَامِدَةَ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ اِهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ أَللَّه هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّهُ ويُحِي أَلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي أَلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرٍ ١ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيَضِلَّ عَن سَبِيل أَللَّهِ لَهُ وفِي أَلدُّنْيا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ و يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ عَذَابَ أَلْحَرِيق ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أُللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ ۞ ﴿ وَمِنَ أُلتَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَيُرُّ الطَّمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةً إِنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذَّالِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ أَلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُو وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّلَالُ أَلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ و أُقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِيسَ أَلْمَوْلَى وَلَبِيسَ أَلْعَثِيرُ ١ إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَات جَّنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ إِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ إِلَى وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى أُلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُو مَا يَغِيظُ ١

<sup>- 333 -</sup>

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ أَللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِينَ وَالنَّصَارِي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ أَللَّهَ يَفْصِلُ الله تَرَ أَنَّ أَللَّهُ اللَّهُ ٱلْقِيَكُمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ لَهُو مَن فِي أَلسَّمَاوَتِ وَمَن وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ أُلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ أَلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرمِّ إِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ۩ ۞ هَلذَانِ خَصْمَانِ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ رُءُوسِهِمِ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بهِ ع مِّن بَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ا إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَت أُلاَّنْهَارُ يُحَلَّوْنَ مِن تَحْتِهَا جَّنَّتِ تَجُرى ذَهَبِ وَلُولُوا وَلِبَاسُهُم فِيهَا

<sup>- 334 -</sup>

وَهُدُواْ إِلَى أَلطَّيّب مِنَ أَلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَطِ أَلْحَمِيدِ سبيل ألله والمسجد إِنَّ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن الْحَرَامِ الذِي جَعدنه بِسس رَوَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ شَ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ شَ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ أَنْذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ شَ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ أَنْذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ شَ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ أَنْذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلْيمِ شَ اللهِ اللهِ اللهُ الل أَلْحَرَامِ اللَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَّوَآءٌ الْعَكِف فِّيهِ وَالْبَادِّ-وَطَهِّرُ بَيْتي لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالرُّكَعِ وَأُذِّن فِي أَلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ (2) کُلّ ضَامِرِ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ ٥ لِّيَشُهَدُواْ أَيَّامِ مَّعْلُومَتٍ مَنَنفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ فِي أَلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهيمَةِ أَلْبَآبِسَ أَلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لِيَقْضُواْ وَلْيَطُوَّفُواْ بِالْبَيْتِ أَلْعَتِيق نُذُورَهُمَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ أَللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمُّ فَاجْتَنِبُواْ الْلِّجْسَ مِنَ الْأُوْتَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 335 -</sup>

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِإللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ أُلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ أَلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ أَلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ٥ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتِهِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى أَلْقُلُوبِ ١ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ هَجِلُّهَا إِلَى أَلْبَيْتِ أَلْعَتِيقِ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ إِسْمَ أَلَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَرحِدُ فَلَهُو أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي أَلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَآبِر أُللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذُكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَت جُّنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١ لَن يَنَالَ أَللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ أَلتَّقُوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ أُللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَلكُمْ وَبَشِّرِ أَلْمُحْسِنِينَ ۞ هَإِنَّ أَللَّهَ يَدْفَع عَّن أَلَّذِينَ ءَامَنُوُّا إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ

<sup>- 336 -</sup>

أُذِن لِّلَّذِينَ يُقَتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ أَللَهَ عَلَىٰ نَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ أَلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيْرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ أَللَّهِ أَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَت صَّوَمِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا إِسْمُ أَللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ أَللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و إِنَّ أَللَّهَ لَقَويٌّ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي أَلْأَرْضِ ﴿ أَلَّذِينَ أَقَامُواْ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا المُنكر عَن وَلِلَّهِ عَلْقِبَةُ أَلْأُمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَثَمُودُ ١٤ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسِي فَأَمْلَيْتُ لِلْكِفِرينَ ثُمَّ أَخَذتُّهُمُ فَكَيْفَ كَان نَّكِيرِ ١٠ فَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْتُهَا وَهْيَ ظَالِمَةُ فَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبيرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١ اللهِ اللهُ عَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ أَلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى أَلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى أَلْقُلُوبُ أَلَّتِي فِي أَلصُّدُور ١

<sup>- 337 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ أَللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّك كَّأُلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأُيِّن مِّن أَمْلَيْتُ لَهَا وَهُيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذتُّهَا وَإِلَى أَلْمَصِيرُ ١ هَ قُلْ يَاأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ سَعَوْاْ فِي عَاكِتِنَا مُعَجِّزِينَ أُوْلَنَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَحِيمِ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى أَلشَّيْطَنُ فِي أُمنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ أَللَّهُ مَا يُلْقِي أَلشَّيْظَنُ ثُمَّ يُحُكِمُ أَللَّهُ ءَايَتِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي أَلشَّيْطَنُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ أَلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١ وَلِيَعْلَمَ أُلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ

<sup>- 338 -</sup>

فَٱلَّذِينَ لِّلَّهِ يَحْكُم بَيْنَهُمُ اْلُمُلُكُ يَوْمَبِذِ أَلصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ أَلتَّعِيمِ ٥ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمْ أَللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ هَاجَرُواْ فِي سَبِيل وَالَّذِينَ مهين هي أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ أَللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ أُللَّهُ لَهُوَ أَلرَّ رَقِينَ اللهُ لَيُدُخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضَوْنَهُو أُللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَنْ عَاقَب بَّمِثُل بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ يُولِجُ أَلَّيْلَ فِي وَيُولِجُ أَلنَّهَارَ فِي أَلَّيْلِ وَأَنَّ عَلَّالُ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بأَنَّ أللَّه هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَللَّه هُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ اللَّهَ وَالسَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ أَلْغَنيُّ الْحَمِيدُ ١

<sup>- 339 -</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ سَخَّر لَّكُم مَّا فِي أَلْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجُرى فِي أَلْبَحْر بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ أَلسَّمَا أَن تَقَع عَلَى أَلْأَرْضِ إِلَّا بإِذْنِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ اللَّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُم إِنَّ أَلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي أَلْأُمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُّسْتَقِيمِ ١ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل أَللَّهُ أَعْلَم بِمَا تَعْمَلُونَ ١ أُللَّهُ يَحْكُم بَيْنَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَم مَّا فِي أَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ١ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ صُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِف فِي وُجُوهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ قُلْ أَفَأُنَبِّءُكُم بِشَرّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

<sup>- 340 -</sup>

يَا يُنَّهَا أَلنَّاسُ ضُربَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُو إِنَّ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلَو إِجْتَمَعُواْ لَهُمَّ يَسْلُبُهُمُ الْذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ا شَا قَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ قَدُرُهِ عَلَيْهُ عَقَى قَدُرُهِ عَ ضَعُفَ أَلطًالِبُ وَالْمَطْلُوبُ إِنَّ أَللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ۞ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ أَلْمَكَ إِكَّةِ وَمِنَ أَلنَّاسِ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ ٵٚؖڐؘۑڹٙ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۩ فِي أَللَّهِ حَقَّ جِهَادِهُ هُّوَ اِجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ سَمَّنكُمُ أَلْمُسْلِمِينَ مِن إِبْرَاهِيمَ هُوَ قَبْلُ وَفي أُلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ أَلْتَاسِ فَأَقِيمُوا أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا أَلزَّكُوٰةَ عَلَى وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ أَلْمَوْلَى وَنِعْمَ أَلتَّصِيرُ ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 341 -</sup>

### سُورَةُ المُؤْمِنُونَ بِشمِ أللَّهِ ألرَّحْمَٰنِ ألرَّحِيمِ

قَدُ أَفْلَحَ أَلْمُومِنُونَ ١ أُلَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَلشِعُونَ ١٠ اللَّهِمُ خَلشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ أَللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكَوْةِ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَنِ إِبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ أَلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ هُمُ الْلَوْرِثُونَ ١ أُلَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ هُمُ الْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقْنَا أَلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرِارِ مَّكِينِ ١ ثُمَّ خَلَقْنَا أَلتُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا أَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا أَلْمُضْغَةً عِظَمَا فَكَسَوْنَا أَلْعِظَمَ لَحُمَا ثُمَّ أَنشَانَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ أَللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ١ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أُلْقِيَامَة تُّبْعَثُونَ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ أَلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ١

- 342 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَانَا لَكُم بِهِ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ١ ٥٠ وَشَجَرَةَ تَغُرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تُنْبِتُ بِالدُّهُن وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَكَوَمِ الْعَبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا أَلْأَوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ ۞ قَال رَّبِّ النصرني بِمَا كَذَّبُونِ ١ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ أَلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَ أَلتَّنُّورُ فَاسَلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ أَلْقَوْلُ مِنْهُمُ وَلَا تُخَطِبُنِي فِي أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

<sup>- 343 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

فَإِذَا إِسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُل أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ أُمَّ أَنشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ أُللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ أَلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَكُهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۞ وَلَبِنُ أَطَعْتُم بَشَرَا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ أَيعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ٣ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا أُلدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْتَرِيٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَحْن لَّهُ و بِمُومِنِينَ ۞ قَال رَّبِّ ا نصر فِي بِمَا كَذَّبُونِ ١ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً فَبُعْدَا لِّلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

<sup>- 344 -</sup>

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ١٠ ثُمَّ أُرْسَلْنَا رُسْلَنَا تَتُرَا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدَا لِقَوْمِ لَّا يُومِنُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاه هَّارُونَ ۞ بِاَيَتِنَا وَسُلَطَن مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ـ فَاسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُواْ أَنُومِن لِّبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۞ فَكَذَّابُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ أَلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى أُلُكِتَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا إَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوةٍ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينِ ١ ه يَا تُيهَا أُلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠ وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ ا فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِين ۞ نُّسَارِعُ لَهُمْ فِي أَلْخَيْرَاتِّ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بَِّاكِتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

<sup>- 345 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ يُسَرِعُونَ فِي أَلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلَ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْءَرُونَ ۞ لَا تَجْءَرُواْ الْمَيُومَ ۚ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ الْأُوَّلِينَ ١ أُمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ ۚ بَلَ جَآءَهُم بِالْحَقّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۞ وَلَوِ إِتَّبَعَ أَلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ أَلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَكُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ أَلرَّزِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَن أَلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

۞ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا السَّكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ أَلَّذِى أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ أَلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي أَلْأَرْضِ ﴿ وَهُوَ أَلَّذِى يُحْي وَيُمِيتُ وَلَهُ الْحُتِلَفُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَلَّيْل وَالنَّهارُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ كُلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ أَلْأَوَّلُونَ ۞ قَالُواْ أَ٠٤۬١ مُتَّنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ فِيهَا إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ أَلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ أَللَّهُ قُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ ۞ قُلْ مَنَ بيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ أَللَّهُ قُلُ فَأَنَّى تُسُحَرُونَ ۞

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 347 -</sup>

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠ هَا إِنَّخَذَ أَللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُو مِنْ إِلَةٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ أَلْغَيْب وَالشَّهَدَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ ٥ قُل إِمَّا تُريَنِّي مَا يُوعَدُونَ ١٠ وَبِّ فَلَا تَجُعَلْنِي فِي أَلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ١٠ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۞ إَذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ نَحْنُ أَعْلَم بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ أَلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَا أَحَدَهُمُ أَلْمَوْتُ قَال ﴿ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلًّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي أَلصُّور فَلَا أَنسَاب بَّيْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ خَفَّتْ مَوَ زينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ أَلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي ا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ا

<sup>- 348 -</sup>

أَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ قَالَ إِخْسَءُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ اللهُ وَلَا تُكَلِّمُونِ اللهُ وَلَا تُكلِّمُونِ اللهُ و عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِر لَّنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْرَحِمِينَ ١ فَاتَّخَذتُّمُوهُمْ سِخْريًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمُ تَضْحَكُونَ ١ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ أَلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أُنَّهُمْ هُمُ أَلْفَآبِزُونَ ۞ قَلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي أَلْأَرْضِ عَدَد سِّنِينَ شَ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَل أَلْعَآدِّينَ شَ قَلَ إِن لَّبِثُتُّمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ه أَفَحَسِبْتُم أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى أَللَّهُ أَلْمَلِكُ أَلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ أَلْعَرْشِ أَلْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَر لَّا بُرْهَانَ لَهُ و بِهِ ـ فَإِنَّمَا حِسَابُهُو عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ إِغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّاحِمِينَ ١

# سُورَةُ النُّورِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَّضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ٥ أُلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَرحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَة جَّلْدَةً ۖ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَا رَافَةُ فِي دِينِ أَللَّهِ إِن كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلْاخِر ۖ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ ٣ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَت تُّمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَة شُّهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَا وَأُوْلَنِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا أُلَّذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْد ذَّالِكَ وَأُصْلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ أَلصَّدِقِينَ ١ وَالْخَلِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ أَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَلِمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ أُلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞

هَإِنَّ أَلَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرَّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ إِمْرِي مِّنْهُم مَّا إِكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمَ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوْلَا إِذ سَّمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَكُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ لَا لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَاثُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَىمِكَ عِندَ أَللَّه هُّمُ أَلْكَاذِبُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذ تَّلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَه هَّيِّنَا وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ١ وَلَوْلَا إِذ سَّمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّم بِهَذَا سُبْحَلنَكَ هَلذَا بُهْتَانً عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ أَللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ أُلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْفَاحِشَةُ فِي أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ۞

<sup>- 351 -</sup>

ه يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أَلشَّيْطَانِّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ أَلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ و يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ أُللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ وَلَا يَاتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُوتُواْ أُولِي أَلْقُرْبِي وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواا ۖ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَتِ أَلْغَافِلَتِ الْمُومِنَتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنيا وَأَلَّاخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشَهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذِ يُوَقِيهِمِ أَللَّهُ دِينَهُمُ أَلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أُللَّه هُو أَلْحَقُّ الْمُبِينُ ١ أَلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَالطَّيّبَتُ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَتَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ۞

<sup>- 352 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

فَإِن لَّمُ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَن لَّكُمُّ وَإِن قِيل لَّكُمُ الرَّجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَم مَّا تُبْدُونَ وَمَا قُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصِرهِمْ وَيَحْفَظُواْ تَكْتُمُونَ آنَ فُرُوجَهُمُ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ ۞ وَقُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصِارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ أَوْ ءَابَآيِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ فِسَآمِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ أَلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي أَلْإِرْبَةِ مِنَ أُلرِّجَالِ أُو الطِّفُلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَم مَّا يُخْفِينَ مِن إِلَى أُللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

<sup>- 353 -</sup>

وَأَنكِحُواْ الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمِ أَللَّهُ مِن فَضْلِهً ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُون نِّكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِّ-وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ أَلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ أَللَّهِ أَلَّذِى ءَاتَلكُمْ وَلَا تُكْرهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى أُلْبِغَا إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَمَن يُكُرههُّنَّ فَإِنَّ أَللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ أَلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ هَأَللَّهُ نُورُ الْسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ لَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دِرِّيٓءُ تَوَقَّدَ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَاد زَّيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمُ تَمْسَسُهُ نَارُ ۗ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ أَللَّهُ أَلْأُمْثَال لِّلنَّاسُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ أَللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا إِسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال

<sup>- 354 -</sup>

رِّجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ أَللَّهِ وَإِقَامِ أَلصَّلَوْةِ أَلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ أَلْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ ١ لِّيَجْزِيَهُمُ أَللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِّ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ الظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ و لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ أَللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَّلُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١ أَوْ كَظُلُمَتٍ فِي جَمْرِ لُّجِيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَكُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُو لَمْ يَكَدُ يَرِنْهَا ۗ وَمَن لَّمُ يَجُعَلِ أَللَّهُ لَهُو نُورًا فَمَا لَهُو مِن نُّورٍ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أُللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي أَلسَّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ أَلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى أَللَّهِ أَلْمَصِيرُ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرِى أَلُوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنزِلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيب بِّهِ مَن يَشَآءُ وَيَصۡرِفُهُ و عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَاد سَّنَا بَرُقِهِ يَذُهَب بَّالْأَبْصِلرَّ

يُقَلِّبُ أَللَّهُ أَلَّيْلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِى أَلْأَبْصِرِ ١ وَاللَّهُ خَلَق كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ لَّ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنْ بَعْد ذَّالِكَ وَمَا أُوْلَنَيِكَ بِالْمُومِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَاتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ إِرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ أَلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَنِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ أَللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ أَلْفَآبِرُونَ وَ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>- 356 -</sup>

قُلُ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ وَعَدَ أَللَّهُ الْآَذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي أَلْأَرْضِ كَمَا أُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي إِرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَني لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ١ وَأُقِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُول لَّعَلَّكُمْ وَمَاوَنَهُمُ أَلنَّارُ ۗ وَلَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَنذِنكُمُ اللَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُم مِّنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْل صَلَوةِ الْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ أُلظَّهيرَةِ وَمِنُ بَعْد صَّلَوْةِ أَلْعِشَاءٌ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَنَالِكَ يُبَيّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلَّايَتِّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٥

مِنكُمُ أَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُواْ كَمَا أُلأَطْفَالُ ُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَنَالِكَ يُبَيّنُ عْلَنَّهُ عَايَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَلَّتِي لَا يَرْجُون نِّكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى أَلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَا عَلَى أَلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى أَلْمَريضِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَن تَاكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ أُو بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُو بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمُ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْ مَا أُو صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُبَرَكَةً طَيّبَةً كَذَالِكَ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ عُلَّلُهُ

<sup>- 358 -</sup>

#### سُورَةُ الفُرْقَانِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ أَلَّذِى نَزَّلَ أَلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِين تَّذِيرًا اللَّا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُن اللَّهُ وَلَمُ يَكُن اللَّهُ وَلَمُ يَكُن اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَكَلَمُ اللَّهُ وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَ تَقْدِيرًا اللَّهُ وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَ تَقْدِيرًا اللَّهُ وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَ تَقْدِيرًا اللَّهُ وَخَلَق كُلُّ اللَّهُ وَخَلَق كُلُّ اللَّهُ اللْمُلْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

<sup>- 359 -</sup>

وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرِنْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ ۚ فَقَد جَّآءُو وَزُورَا ۞ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَهَا فَهْیَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلُ أَنزَلَهُ اللَّذِي يَعُلَمُ أَلسَّمَنُوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ وَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ أَلطَّعَامَ وَيَمْشِي لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا الأسواق مِنْهَا كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ ۚ جَنَّةُ يَاكُلُ أُوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ تَتَّبعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسُحُورًا Á أُلظَّالِمُونَ إِن كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا ٥ وَتَبَارَكَ أُلَّذِى إِن شَآءَ جَعَل لَّكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّك قُصُورًا ١٠ اللهُ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّب بِّالسَّاعَة سَّعِيرًا

<sup>- 360 -</sup>

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرَا وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيَّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورَا لَّا تَدْعُواْ أَلْيَوْمَ ثُبُورَا وَاحِدَا وَادْعُواْ ثُبُورَا كَثِيرَا قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الْتَى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمُ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ١ اللهُمُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْعُولًا ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ فَيَقُولُ ءَاْنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَمْ هُمْ ضَلُّواْ أَلسَّبيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ نَسُواْ أَلذِّكُرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورَا ١ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ أَلْأَسُوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ أُلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرَا

﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَتْمِكَةُ أَوْ نَرِىٰ رَبَّنَا لَقَدِ إِسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا ١ يَوْمَ يَرَوْنَ أَلْمَكَ بِكَةَ لَا بُشْرى يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا هَحُجُورًا ١ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَه هَّبَآءَ مَّنثُورًا ۞ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزَّلَ ٱلْمَكَبِكَة تَّنزيلًا ١ أَلُمُلُكُ يَوْمَبِذٍ أَلْحَقُّ لِلرَّحْمَنُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى أَلْكِنْفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ أَلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِيَ إِتَّخَذتُّ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَكُويْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ أَلذِّكُرٍ بَعْدَ إِذ جَّآءَنِيًّ وَكَانَ أَلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَن خَذُولًا ۞ وَقَالَ أُلرَّسُولُ يَكرَبَّ إِنَّ قَوْمِيَ إِتَّخَذُواْ هَلْذَا أَلْقُرْءَانَ مَهْجُورَا ١٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِئُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكً وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا

<sup>- 362 -</sup>

وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِينَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١٠ أُلَّذِينَ يُحُشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيْكِ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَكِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاه هَارُونَ وَزِيرًا ١ فَقُلُنَا إِلَى أَلْقَوْمِ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَدَمَّرْنَكُمُ تَدُمِيرَا ١ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ أَلرُّسُلَ أَغْرَقْنَكُهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأُعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ وَعَادَا وَأَصْحَابَ أَلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِك كَّثِيرًا ١ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْاْ عَلَى اللَّتي أُمْطِرَتُ مَظَرَ أُلسَّوْءٍ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُون نُّشُورَا ١ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَٰذَا أَلَّذِي بَعَثَ أَللَّهُ رَسُولًا آن این کاد لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيلًا ١ أَرَءَيْتَ مَن اِتَّخَذَ إِلَهَه هَّوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

<sup>- 363 -</sup>

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّك كَّيْفَ مَدَّ أُلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ و سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا أُلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ ثُمَّ قَبَضْنَكُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ أَلَّذِي جَعَل لَّكُمُ أَلَّيْلِ لِّبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ أُلَّذِي أَرْسَلَ أُلرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورَا ﴿ لَيُحْدِي بِهِ عَلَدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُو مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِى كَثِيرًا ١ اللهِ وَلَقَد صَّرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَحْتَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠ وَلَوْ شِينَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١ فَلَا تُطِعِ أَلْكِفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ أَلَّذِى مَرَجَ أَلْبَحْرَيْن هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخَا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ١٠ وَهُوَ أَلَّذِى خَلَقَ مِنَ أَلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبَا وَصِهْرَأً وَكَانَ رَبُّك قَدِيرًا ١ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ اللَّهُمُ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ٥

<sup>- 364 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَا أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ صَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَلْحَيِّ الْآذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ١٠ ﴿ اللَّهُ عَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إِسْتَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْشٌ الرَّحْمَانُ ُفَسُئَلُ بِهِۦ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلِ لَّهُمُ السَّجُدُواۚ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا أَلرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورَا ﴿ قَ تَبَارَكَ أُلَّذِي جَعَلَ فِي أَلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرَا مُّنِيرًا ١ هُو أَلَّذِي جَعَلَ أَلَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الْرَحْمَنِ الْآَحْمَنِ اللَّهِ يَمْشُونَ عَلَى أَلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَلِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَ الَّذِينَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامَا رَبَّنَا إَصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِك قَوَامَا ١

<sup>- 365 -</sup>

لَا يَدْعُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أُللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن أُلَّتِي حَرَّمَ أَثَامًا ﴿ مِنْ عَفْ يَلْقَ لَهُ الْعَذَابُ ذَالِكَ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَن أُلْقِيَامَةِ فَأُوْلَتِيكَ يُبَدِّلُ عَمَلًا صَالِحًا أللَّهُ وَعَمِلَ وَكَانَ أُللَّهُ غَفُورَا سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ رَّحِيمًا (V.) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ و يَتُوبُ إِلَى أُللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا رَبِّهِمُ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ (VT) صُمَّا وَعُمْيَانَا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ أُعُيُن وَذُرّيَّتِنَا قُرَّةَ أُزُورِجِنَا يُجُزَوْنَ أُوْلَيْكِ أَلْغُرْفَة بِمَا (Vi) فى خىلدىن وَسَلَامًا تَحِيَّةً مَا رُبُّ قُلُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا يَعْبَوُّاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وُّكُمُ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ١٠٠

<sup>- 366 -</sup>

# سُورَةُ الشُّعَرَاءِ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

طسَم تِلْكَ عَايَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ١ لَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُ نُنزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ اَيَةَ فَظَلَّتْ أُعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ أَلرَّحْمَٰنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَـٰوُاْ مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى أَلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ۞ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسِىٰ أَنِ إِيتِ أَلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَال رَّبِ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَرُونَ ١ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِعَايَتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُول رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ ١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَلْكِيفِرينَ ١

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ أَلضَّآلِّينَ ١ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَني إِسْرَءِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ قَال رَّبُّ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٣ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠ قَالَ رَّبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ أَلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ أَلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ۞ قَالَ رَّبُّ أَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَّبِن إِتَّخَدْتَّ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ أَلْمَسْجُونِينَ ١ قَالَ أُوَلُو جِيتُكَ بِشَيْءِ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَاتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّدِقِينَ شَ فَأُلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينُ شَ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ هَال لِّلْمَلَإِ حَوْلَهُ و إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ مَاذَا تَامُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثُ فِي أَلْمَدَآبِن حَشِرِينَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَجّارٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ أَلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ۞ وَقِيل لِّلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ۞

<sup>- 368 -</sup>

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ١ قَال لَّهُم مُّوسِى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ أَلْغَالِبُونَ ١٠ فَأَلْقَىٰ مُوسِىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ١٤ فَأَلْقِيَ أَلسَّحَرَة سَّجِدِينَ ١ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ أَلْعَلَمِينَ ١ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ ءَأَمَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَن لَّكُمُّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِر لَّنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِىٰ أَنْ أَسْر بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي أَلْمَدَآيِن حَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَاؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ فَأَخۡرَجۡنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ۞ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۞ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

فَلَمَّا تَرَآءَا أَلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا ۗ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين اللهِ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى إضْرِب بِعَصَاكَ أَلْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ أَلْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ أَلْآخَرِينَ ١ وَأَنجَيْنَا مُوسِيٰ وَمَن مَّعَهُ و أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَلْآخَرِينَ شَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْرَحِيمُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِّأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمُ إِذ تَّدْعُونَ ۞ أُو يَنفَعُونَكُمْ أُوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعۡبُدُونَ ۞ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ الْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمُ عَدُقُّ لِّي إِلَّا رَبَّ أَلْعَلَمِينَ ۞ ۞ أُلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَالَّذِي هُوَ ا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَالَّذِي يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِّي خَطِيٓتِي يَوْمَ أُلدِين ۞ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأُلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ۞

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَلْآخِرِينَ ١ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَة جَّنَّةِ أَلنَّعِيمِ ٥ وَاغْفِر لِّأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ أَلضَّآلِّينَ ١ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَتَى أَللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ ١ وَأُزْلِفَتِ أَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَبُرّزَتِ أَلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيل لَّهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ أَللَّه هَّلَ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١٠ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ١ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ أَلْعَلَمِينَ ١ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا أُلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَا لَنَا مِن شَلفِعِينَ ١٠٠ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١١٠ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَّهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ هُ قَالُواْ أَنُومِن لَّكَ وَاتَّبَعَكَ أَلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي اللهِ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ أَلْمُومِنِينَ ۞ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ۞ قَال رَّبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَافْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ١ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ أَلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَّهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ أَللَهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ ۖ إِنْ أُجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ريعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ١ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشُتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُواْ الْآذِي أُمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ۞ أُمَدَّكُم بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ وَجَنَّتٍ وَعُيُونِ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ أَلُواعِظِينَ

إِنْ هَاذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَت تَّمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَّهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ١٠ ۞ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ١٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَنَحُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتَا فَرِهِينَ ١٠٠٠ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ أَلْمُسْرِفِينَ اللهِ أَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَحَّرِينَ ١٠ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاتِ بَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ هَاذِهِ عَاقَةُ لَّهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ١ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْمَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْايَةً وَمَا كَانَ أُكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ۞

<sup>- 373 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ أَلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لَّهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَاتَّقُواْ أَللَهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١ أَتَاتُونَ أَلذُّكُرَانَ مِنَ أَلْعَلَمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ أَلْقَالِينَ ۞ رَبِّ نَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزَا فِي أَلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَأً فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ١ هَكَذَّبَ أَصْحَبُ لْعَيْكَةِ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَّهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أُمِينٌ ﴿ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُخْسِرِينَ ١ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ أَلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي أَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>- 374 -</sup>

وَاتَّقُواْ الَّذِي خَلَقكُمْ وَالْجِبلَّةَ الْأَوَّلِينَ ١ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أُلْمُسَحَّرينَ ١ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ أَلْكَاذِبِينَ ١ فَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسْفَا مِّنَ أَلسَّمَا إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّدِقِينَ شَ قَال رَّبِّيَ أَعْلَم بِمَا تَعْمَلُونَ شَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ أَلظُّلَّةِ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْايَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَنزيل رَّبِّ أَلْعَلَمِين ۞ نَّزَلَ بِهِ أَلرُّوحُ أَلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَغِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَتَوُا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ أَلْأَعْجَمِينَ ١٠ فَقَرَأُهُو عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ ١٠ كَذَالِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ أَلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُومِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا أَلْعَذَابَ أُلْأَلِيمَ ۞ فَيَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلُ نَحُنُ مُنظَرُونَ ١ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ هَأَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعۡنَاهُمۡ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

<sup>- 375 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١ وَمَا أَهْلَكْنَا إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكُرىٰ وَمَا قَرْيَةٍ ظَلِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ أَلشَّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَنِ أَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ أَلْمُعَذَّبِينَ ١ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ أَلْأَقْرَبِينَ ١ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن إِتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَلْعَزِيزِ أَلرَّحِيمِ ۞ أَلَّذِي يَرِنكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي أَلسَّجِدِينَ ١ ﴿ إِنَّه هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ١ هَلُ أُنبَّءُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ أَثِيمِ ١ يُلْقُونَ أَلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ أَللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١

## سُورَةُ النَّمْلِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

طس تِلْكَ ءَايَتُ أَلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ١ هُدَى وَبُشْرى لِلْمُومِنِينَ ١ أُلَّذِينَ يُقِيمُونَ أُلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أُلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَة زَّيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ أَلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى أَلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِأَهْلِهِ النِّي عَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ عَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي أَلبَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ أَللَّهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ يَمُوسِي إِنَّهُ و أَنَا أَللَّهُ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءِاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسِيٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ أَلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَلسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ أَلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ أَلْمُومِنِينَ ١ ۞ وَوَرِث سُّلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا أَلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ أُلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضْلُ الْمُبِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحُشِر لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ أَلْجِن وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ أَلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَاأَيُّهَا أُلنَّمْلُ الدُّخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَال رَّبِّ أُوْزِعْني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ أَلصَّلِحِينَ ١ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى أَلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَ مِنَ أَلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ و عَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذَ بَحَنَّهُ و أُوْ لَيَاتِيَنِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ أَحَطتُ بِمَا لَمُ تُحِطُ بِهِ وَجِيتُكَ مِن سَبَأً بِنَبَإِ يَقِينِ ١

<sup>- 378 -</sup>

إِنِّي وَجَدتُّ إِمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۞ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ أَللَّهِ وَزَيَّن لَّهُمُ أَلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن أَلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ أَلَّا يَسْجُدُوا اللَّهِ اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي وَالْأَرْضِ وَيَعْلَم مَّا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١٠٠٠ ١٥ ٥٠ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَلْكَاذِبينَ ۞ إَذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ قَالَتُ يَأْيُّهَا أَلْمَلَوُّا إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَاثُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ١٠٠ قَالُواْ نَحُنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَاسٍ شَدِيدٍ ١٠٠ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَامُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

<sup>- 379 -</sup>

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ عِمَالٍ فَمَا ءَاتَكْنِ َ أُللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفُرَحُونَ ۞ أِرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَل لَّهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ١ قَالَ يَاأَيُّهَا أَلْمَلَوُّا أَيُّكُمُ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَاتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ أَلْجِنَ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُوم مِّن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوئٌ أَمِينُ ١ قَالَ أَلَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ أَلْكِتَب أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءِاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُو قَالَ هَاذَا مِن فَضل رَّبِّ لِيَبْلُونِي ءَا شُكُرُ أَمْ أَكُونً وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُر لِّنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيُّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ أَلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكُ قَالَتُ كَأَنَّه هُوْ وَّأُوتِينَا أَلْعِلْم مِّن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ أَللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كِفِرِينَ ١٠ قِيل لَّهَا ١٠ دُخُلِي أَلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ و صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ ۞ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١

أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ قَالَ يَلقَوْمِ فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ١ أَللَّهُ قَبْلَ أَلْحَسَنَةً لَوْلَا تَسْتَغُفِرُونَ لَعَلَّكُمُ قَالَ طَنْبِرُكُمْ ا قَالُوا إِطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ عِندَ أَللَّهِ ۚ بَل أَنتُمُ قَوْمُ تُفْتَنُونَ ١ وَكَانَ فِي أَلْمَدِينَة رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ ع مَا شَهدْنَا مُهْلَكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ون فَانظُرْ عَلقِبَةُ مَكْرهِمُ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمُ كَانَ بُيُوتُهُمُ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُواْ إِنَّ وي فَتِلْكَ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ و وَلُوطًا إِذْ قَال لِّقَوْمِهِ عَالَ لِتَقَوْمِهِ عَالَ لِتَقَوْمِهِ عَالَ لَيْقَوْمِهِ عَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ أُبِنَّكُمُ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ لَتَاتُونَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ١

<sup>- 381 -</sup>

لُّوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ و إِلَّا إِمْرَأَتَهُ و قَدَّرْنَكَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ و وأمطرنا مَّطَرَأً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرينَ ۞ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ إَصْطَفَى ۚ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ١ أُمَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَل لَّكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا اللَّهُ مَّعَ أَللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُمَّن جَعَلَ أَلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَّهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَ.لَهُ مَّعَ أَللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ أَلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ أُولَكُ مَّعَ أُللَّهِ قَلِيلًا مَّا يَذَّكَّرُونَ ۞ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ أَلْبَر وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ أَلرِّيكَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ اللَّهُ مَّعَ أَللَّهِ تَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

<sup>- 382 -</sup>

أُمَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ أُولَكُ مَّعَ أَللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُل لَّا يَعْلَم مَّن فِي أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَلْغَيْبَ إِلَّا أَللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ بَل أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْلَاخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَ٠٠ذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ لَقُدُ وُعِدُنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ اللَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْل عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَم مَّا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي أَلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَٰذَا أَلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ أَلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١

<sup>- 383 -</sup>

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَلْحَقِّ الْمُبِينِ ١ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِى أَلْعُمْى عَن ضَلَلَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ٥وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ أُلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّب بِّعَاكِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ أَلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ١ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا أَلَّيْل لِّيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ١ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي أَلصُّورِ فَفَزعَ مَن فِي أَلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ أَللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ كَخِرِينَ ١ وَتَرِى أَلْجِبَالَ تَحُسِبُهَا جَامِدَةً وَهْىَ تَمُرُّ مَرَّ أَلسَّحَابِّ صُنْعَ أُللَّهِ أَلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞

<sup>- 384 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

مَن جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمِبِذٍ ءَامِنُونَ الْاَوَمَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّث وُجُوهُهُمْ فِي الْبَارِ هَلَ أَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِلَّمَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلِذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلِذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَعُبُدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلُولُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتُكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتُكُوا الْقُرْءَانَ فَمَنِ الْهُتَدَى فَإِنّهَا يَعْمَلُونَ وَوَلُ الْحُمْدُ لِللهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنْهَا أَنا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِللهِ مَمْن فَاللهُ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِللهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَقْلُ إِنْهَا أَنا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِللهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَالَونَ وَاللّهُ الْمُنذِرِينَ اللهُ عَمّالُونَ وَاللّهُ مَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ وَقُلُ الْحَمْدُ فَوَلُونَهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ وَقُلُ الْحَمْدُ فَا لَا لَا لَعْهُ وَلَا اللّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ وَقُلُ اللّهُ مَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ وَقُ

### سُورَةُ القَصَصِ

### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

طسّمَ تِلْكَ عَايَثُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُعِنُ عَلَيْكَ مِن نَبَالٍ مُوسِىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللَّهِ إِنَّ لِيَعْوَنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحِيء نِسَآءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ طَآبِفَةً مِنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحِيء نِسَآءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ وَيُسْتَحِيء اللَّهُ الْوَرِثِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِي اللَّرْضِ وَجَعَلَهُمُ أَبْمَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَرِثِينَ الْمُؤْمِنُ الْوَرِثِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْوَرِثِينَ الْمُؤْمِنُ الْوَرِثِينَ الْوَرِثِينَ الْوَرِثِينَ الْمُؤْمِنُ الْوَرُثِينَ الْمُؤْمِنُ الْوَرْثِينَ الْمُؤْمِنُ الْوَرْثِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْوَرْثِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الللْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>- 385 -</sup>

وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي أَلْأَرْضِ وَنُرىَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ أُمِّ مُوسِيٰ يَحۡذَرُونَ ۞ وَأُوۡحَيۡنَا إِلَىٰ أَنُ أَرْضِعِيهٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي أَلْيَمِّ وَلَا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ وَلَا تَحْزَنِي اللَّهِ إِنَّا فَالْتَقَطَّهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ۗ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِينَ وَقَالَتِ إِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكُّ لَا تَقَتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ ولَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسِىٰ فَرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوُلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ١ هَلُ أَدُلُّكُمُ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ أَلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ و لَكُمْ وَهُمْ لَهُ و نَاصِحُونَ ١ فَرَدَدْنَكُ إِلَى أُمِّهِ كَنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

<sup>- 386 -</sup>

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ خَجْزى أَلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ أَلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوَّهِ -فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَزَهُو مُوسِىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ أَلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ و عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ ۞ قَال رَّبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِّي فَغَفَر لَّهُ ۗ إِنَّه هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَال رَّبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي أَلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا أُلَّذِي إِسْتَنصَرَهُ و بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ و قَالَ لَّهُ و مُوسِي إِنَّكَ لَغَويُّ ا مُّبِينُ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسِي أَتُريدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي أَلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنُ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسِيٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَال رَّبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

<sup>- 387 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ا وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ أَلنَّاسِ يَسْقُونَ ۞ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمِ لِمُرَأَتَيْنِ تَذُودَانُّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَتَّى يَصْدُرَ أَلرِّعَآءً اللَّهِ شَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى أَلظِّل رَّبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدِلهُمَا تَمْشِي عَلَى إَسْتِحْيَآءٍ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ أَلْقَصَصَ قَال لَّا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ أَلْقَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ١ قَالَتُ إِحْدِنْهُمَا يَا أَبَتِ إِسۡتَجِرُهُ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ إِسۡتَجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى أَريدُ أَن أُنكِحَكَ إِحْدَى إِبْنَتَى هَلتَيْنِ عَلَى أَن أُنكِحَكَ إِحْدَى إِبْنَتَى هَلتَيْنِ عَلَى أَن تَاجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُريدُ أَنُ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ أَللَّهُ مِنَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا الْأَجَلَيْن ذَالِكَ قَالَ (1) قَضَيْتُ فَلَا عُدُورِنَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ١

<sup>- 388 -</sup>

ه فَلَمَّا قَضَول مُوسَى أَلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِب أَلطُّور نَارَا اللَّهُ اللهِ المُكُثُوا إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلَى ءَاتِيكُم أُلْبَار لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ بِخَبَرِ أَوْ جِذُوَةٍ مِّنَ اللَّهُ عَلَمَّا أَتَلَهَا نُودِى مِن شَلطِي أَلْوَادِ أَلْأَيْمَنِ فِي أَلْبُقْعَةِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ مِنَ أَلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسِي إِنِّيَ أَنَا أَللَّهُ رَبُّ الله عَصَاكَ فَلَمَّا رَءِاهَا عَصَاكَ فَلَمَّا رَءِاهَا تَهۡتَزُّ كَأُنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي أُقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ أَلَّامِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلرَّهَبٍّ رَّبُّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ع بُرْهَانَانِ مِن قَال رَّبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ١ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُني ۖ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَل لَّكُمَا سُلْطَنَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا أَلْغَالِبُونَ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسِي بِءَايَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلاَا إِلَّا مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعْلَم بِمَن جَآءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ع عَقِبَةُ أَلدِّارٌ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَلظَّللِمُونَ تَكُونُ لَهُو وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا أَلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى أُلطِّينِ فَاجْعَلِ لِّي صَرْحَا أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ أَلْكَذِبينَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّواْ وَ جُنُودُهُ وَاسْتَكْبَرَ هُو أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ وَكُنُودَهُ فَنَبَذَّنَّهُمْ في أَلْيَمِ ٵ۬ڶڟۜٙٙٙٚڸٙڡؚؽؘ كَانَ عَلِقِبَةُ فَانظُرُ كَيْفَ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ ألتِّارْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتْبَعْنَكُمُ فِي هَاذِهِ أَلدُّنْيا لَعْنَةً هُم مِّنَ أَلْمَقْبُوحِينَ ۞ وَلَقَدُ وَيَوْمَ أَلْقِيَهُةِ ءَاتَيْنَا أَلْكِتَنبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٵٚڶؙڨؙۯؙۅڹؘ يَتَذَكَّرُونَ ِ لَعَلَّهُمُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 390 -</sup>

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ أَلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى أَلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ أُلشَّلهدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنشَانَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهمِ أَلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتُلُواْ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١٠٠٠ وَمَا كُنتَ أَلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبَكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ لَوْلَا أُرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسِيْ أَوَ لَمْ يَكْفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَاتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ أَللَّه هُّوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ إِتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ٥

<sup>- 391 -</sup>

﴿ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَولِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِه هُم بِهِ يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اللهِ أُوْلَتِبِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ٥٠ وَإِذَا سَمِعُواْ أَللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي أَلْجَاهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ أَللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَم بِالْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ أَلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيءٍ رَّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسُكن مِّنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْمَوْرِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ أَلْقُرِىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي أَلْقُرى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

<sup>- 392 -</sup>

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحُيَوْةِ اللُّانْيا وَزينَتُهَا وَمَا عِندَ أُللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١٠ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ أَلْحَيَوةِ أَلدُّنْيِا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ أُلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمِ أَلْقَول رَّبَّنَا هَا وُلَاءِ اللَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّانَا إِلَيْكَ اللَّهِمُ كَمَا غَوَيْنَا اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ الدُّعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ أَلْعَذَابَ ۚ لَوُ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ا فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمِ أَلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُّبْحَانَ أُللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَم مَّا تُكِنُّ إِلَّا هُوَ لَهُ لَهُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ أَللَّهُ لَا إِلَهَ أَلْحَمْدُ فِي أَلْأُولِي وَالْآخِرَةِ وَلَهُ أَلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

<sup>- 393 -</sup>

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ أَلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الله عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَّهُ عَلَيْكُمُ الْنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ أَلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَعَل لَّكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ أَلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ أَلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ أَلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى أَلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَّهُ وَقُومُهُ وَ لَا تَفْرَحُ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْفَرِحِينَ ۞ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ أَللَّهُ أَلدَّارَ أَلْآخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ أَلدُّنيا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ أَللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ أَلْفَسَادَ فِي أَلْأَرْضَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْمُفْسِدِينَ ١

<sup>- 394 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيُّ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمِ أَلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِم فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتَى قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ أُلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنهَا إِلَّا أَلصَّابِرُونَ ١٠٠٠ فَخَسَفْنَا بهِ ٢ وَبِدِارِهِ أَلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ أَلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ اللَّأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَّنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَّوْلَا أَن مَّنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ أَلْكَافِرُونَ ١ هِ تِلْكَ أَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا ۚ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِالسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى أُلَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

<sup>- 395 -</sup>

إِنَّ أَلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادًّ قُل رَّبِيَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ أَعْلَم مَّن جَآءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ أَلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ أَلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكِيفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ أَلَيْهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ أَلْلَهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدُعُ مَعَ أَللّهِ إِلَىٰ اللّهِ إِلَىٰ وَبِكَ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَةً وَلَهُ أَنْ لَكُ عُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

#### سُورَةُ العَنكَبُوتِ

### بِسُمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

الّمَ أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنّا اللّهِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنّ اللّهُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنّ اللّهُ الّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنّ الْكَذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السّمَيْعُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَنهَ الْعَلَمِينَ ۞ جَهَدَ فَإِنَّ اللّهُ لَغَيْ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ جَنهَدَ فَإِنَّ اللّهُ لَغَيْ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ جَنهَدَ فَإِنَّ اللّهُ لَغَيْ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ أَلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي أَلصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ أُلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِإللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي أَللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ أَلتَّاسِ كَعَذَابِ أَللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَم بِمَا فِي صُدُورِ أَلْعَلَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ أَللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَافِقِينَ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ التَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَا أَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْءَلُنَّ يَوْمَ أَلْقِيَهُةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ أَلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ أَلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ وَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْعُبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهً ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ ۞إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن أَللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ أَلَّذِينَ أَللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُواْ عِندَ أَللَّهِ أَلرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ لِللَّهِ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أَمَهُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ أُلْخَلُقَ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ أَلْلَهُ (V) يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ١ قُلُ سِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأً أَلْحَلْقَ ثُمَّ أَللَّهُ يُنشِئُ أَلنَّشَآءَةَ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّب مَّن يَشَآءُ وَيَرْحَم إِنَّ أُللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَّن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي تُقُلَبُونَ ۞ أَلسَّمَآءً وَمَا لَكُم مِّن دُونِ أَللَّهِ أَلْأَرْضِ وَلَا فِي مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَايَتِ أُللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَ أُوْلَتِبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١

<sup>- 398 -</sup>

قَوْمِهِ ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ ا وَتُتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَأَنجَنهُ أَنلَّهُ مِنَ أَلبَّارٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَانِيتٍ لِّقَوْمِ وَقَالَ إِنَّمَا إِتَّخَذتُّم مِّن دُونِ أَللَّهِ أُوْثَنَا مَّوَدَّةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَىمَةِ يَكُفُرُ ببَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم التّارُ وَمَاوَلْكُمُ بَعُضًا لَكُم مِّن نَّنصِرِينَ ۞ فَعَامَن لَّهُو لُوطُ رَبِّي ۚ إِنَّه هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ مُهَاجِرٌ إِلَى ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي الدُّنياً وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ و فِي فِي أَلَاخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذُ قَال مِنْ أُحَدِ أُ.نَّكُمُ لَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا الله الله المُعْمَلُ المَّاتُونَ الْرَجَالَ وَتَقْطَعُونَ الْرَجَالَ وَتَقْطَعُونَ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ا وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ أَلْمُنكَرَّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ إِيتِنَا بِعَذَابِ أَللَّهِ إِن كُنتَ أُلصَّادِقِينَ ١ قَال رَّبِّ النصرني عَلَى أَلْقَوْمِ أَلْمُفْسِدِينَ ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 399 -</sup>

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَلْقَرْيَةً إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ فِيهَا لُوطَا قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَم بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُو إِلَّا إَمْرَأَتَهُو كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِينَ الله وَلَمَّا وَلَمَّا رُسْلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا اللهِ أَن جَآءَتُ وأهلك لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ كَّانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ أُلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةُ بَيّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةُ بَيّنَةً وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوْمِ الْعَبُدُواْ أَللَّهَ وَارْجُواْ الْمَيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَأَصْبَحُواْ فِي فَأَخَذَتُهُمُ أَلرَّجْفَةُ فَكَذَّبُوهُ وَقَد تَّبَيَّن وَثَمُودَا مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّن لَّهُمُ أَلشَّيْطَانُ مُسْتَبْصِرينَ فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَّبِيلِ وَكَانُواْ

- 400 -

خط النسخ الحاسوبي - السوسي - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - النسخة رقم ٥٠

وَهَامَانَ وَلَقَد جَّآءَهُم مُّوسِي بالْبَيِّنَتِ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَمَا كَانُواْ الْأَرْضِ سَبقِينَ فَاسۡتَكۡبَرُواْ فِي فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴿ فَمِنْهُم مَّنُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا أَخَذَتُهُ أَلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ مَّنَ أَلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنُ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ أللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ ١٠ مِن دُونِ أَللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ أَلْعَنكَبُوتِ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَم مَّا يَدْعُونَ مِن مِن شَيْءٍ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ يِلْكَ وَيِلْكَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا أَلْعَالِمُونَ ٱلأَمْثَالُ اللهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّ فِي ذَالِكَ الله عن أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِتَكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال لِّلُمُومِنِينَ الصَّلَوٰةً إِنَّ أُلصَّلَوْة تَّنْهَىٰ عَن وَالْمُنكَرُ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَم مَّا تَصْنَعُونَ ٥

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 401 -</sup>

تُجَدِلُواْ أَهْلَ أَلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا وَالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْن لَّهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَنبُ فَالَّذِينَ أَلْكِتَكِ يُومِنُونَ بِهِ ﴿ وَمِنْ هَاؤُلآءِ مَن يُومِنُ يَجُحَدُ بِئَايَتِنَا إِلَّا أَلْكَافِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن مِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكُ إِذَا لَّارْتَابَ بَلْ هُوَ ءَايَكُ بَيِّنَكُ فِي صُدُور أُلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِءَايَتِنَا إِلَّا أَلظَّلِمُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبَةٍ عَلَى إِنَّمَا أَلَايَتُ عِندَ أَللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ يُتْلَى عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكُرى الله عَلَى اللَّهِ اللّ لِقَوْمِ يُومِنُونَ بَیۡنی وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ يَعْلَم مَّا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَكَفَرُواْ باللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ ۞

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْكِنفِرِينَ ٥٠ يَغْشَلهُمُ الْعَذَابُ فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمُ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ا كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَنُبَوّئَنَّهُم مِّنَ أَلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۞ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ۞وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِل رِّزْقَهَا أَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ أَلسَّمَكُونِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَر لَّيَقُولُنَّ أَللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُوفَكُونَ ۞ أَللَّهُ يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِر لَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُل أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

<sup>- 403 -</sup>

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

سُورَةُ الرُّومِ

المَّمَّ غُلِبَتِ الْرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنَ الْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعُدِ غُلِبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِللّهِ الْأَمْرُ مِن قَبُلُ وَمِن بَعُدُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ الْمُومِنُونَ ۞ مِن قَبْلُ وَمِن بَعُدُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ الْمُومِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ ۞

وَعْدَ أَللَّهِ لَا يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَهُمْ عَن أَلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ١ أُو لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۞ ۞أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ اللَّذِينَ أَسَنُّواْ اللُّوَأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أُللَّهُ يَبْدَؤُا أَلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن <u>ڪفرينَ</u> وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ شُفَعَتُوُا يَتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا أَلَّذِينَ الله وَيَوْمَ تَقُومُ أَلسَّاعَةُ يَوْمَبِذٍ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 405 -</sup>

وَلِقَآي وَأُمَّا أُلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ فَأُوْلَنَمِكَ فِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ فَصُرِ فَلَ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْلَحَىّ مِنَ ٱلْمَيْتِ أَلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ا وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ عَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ الله وَمِنْ م و دة لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِۦ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمُ السَّمَاوَاتِ ذَالِكَ لَايَتِ لِّلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِۦ فَضْلِهِۦ إِنَّ فِي وَابْتِغَآؤُكُم مِّن وَالنَّهار لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ يُرِيكُمُ وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحِي بِهِ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلاَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَن تَقُومَ أَلسَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مَ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ۞ وَلَهُ من فِي أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ٥ وَهُوَ أَلَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَتِ يُعِيدُهُو وَهُوَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنُ أَنفُسِكُمُّ هَلِ لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَننُكُم مِّن فِي مَا رَزَقُنَكُمُ فَأَنتُمُ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآكِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ إِتَّبَعَ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ ۗ مَنْ أَضَلَّ أَللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّكْصِرِينَ ١ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا فِطْرَتَ أَللَّهِ أَلَّتِي فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيل لِخَلْق أَللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّينُ أَلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ يَعْلَمُونَ ۞ هُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ أَلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١

وَإِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمْ أَنْرَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّم بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا أَذَقْنَا أُلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنِطُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ فَعَات ذَّا أَلْقُرْبِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ أَللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَا عَاتَيْتُم مِّن رَّبَا لِّيَرْبُواْ فِي أَمُولِ أَلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوٰةٍ تُريدُونَ وَجْهَ أَللَّهِ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ أَلْمُضْعِفُونَ ۞ أُللَّهُ أَلَّذِى خَلَقكُّمْ ثُمَّ رَزَقكُّمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ طَهَرَ أَلْفَسَادُ فِي أَلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى أَلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ أَلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلُ سِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْآذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ١ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْلَقَيِّم مِّن قَبُل أَن يَاتِي يَّوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ أَلْكِنْفِرِينَ ١ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَن يُرْسِلَ أُلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ أَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ أَلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ أَلْمُومِنِينَ ١٠ أَللَّهُ أَلَّذِى يُرْسِلُ أَلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي أَلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ و كِسَفَا فَتَرى أَلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴿ فَإِذَا أَصَابِ بِّهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرُ إِلَىٰ أَثَر رَّحْمَتِ أَللَّهِ كَيْفَ يُحِي أَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحِي أَلْمَوْتَكَ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وَلَيِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ و فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِ أَلْعُمَى عَن ضَلَلَتِهِم ۗ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِّايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ۞ أَللَّهُ الْآَذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضُّعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعُفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْلُمُجْرِمُونَ اللَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اللَّهِ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِك كَانُواْ يُوفَكُونَ ١ وَقَالَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ أَللَّهِ إِلَى يَوْمِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَغْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ فَيَوْمَدِذِ لَّا تَنفَعُ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ا وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِيتَهُم بِءَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ و فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

<sup>- 410 -</sup>

## سُورَةُ لُقْمَانَ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الَّمْ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ١ هُدَى لِّلْمُحْسِنِينَ ١٠ أُلَّذِينَ يُقِيمُونَ أُلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أُلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُوْلَتِيِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ أَلْحَدِيثِ لِيَضِلَّ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ أَلتَّعِيمِ ٧ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ أُللَّهِ حَقًّا وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ خَلَقَ أُلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً ۚ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١ هَنذَا خَلْقُ أَللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ أُلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ أَلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

- 411 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَنَ أَلْحِكُمَةَ أَنِ الشُّكُرِ لِلَّهِ ۗ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُر لِّنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ وَإِذْ قَال لُّقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ أَلشِّرُكَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ أَلشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُو وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُر لِّي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ اللهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي أَلدُّنْيا مَعْرُوفَا اللهُ الل وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي أَلسَّمَوَتِ أَوْ فِي أَلاَّرْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَابُنَى أَقِمِ أَلصَّلَوْهَ وَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ أَلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَاعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي أَلْأَرْضِ مَرَحًا اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ١ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ أَلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١

<sup>- 412 -</sup>

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ أَللَّهَ سَخَّر لَّكُم مَّا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ١٠ وَإِذَا قِيل لَّهُمُ إِتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلِ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلَوْ كَانَ أُلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ أَلسَّعِيرِ ١٠ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ و إِلَى أَللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ أَلُوثُقِيٌّ وَإِلَى أَللَّهِ عَلقِبَةُ الْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُور وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُل أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ أَللَّه هُوَ أَلْغَنيُّ الْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَالْبَحْرَ يَمُدُّهُ و مِنْ بَعْدِهِ مَ سَبْعَةُ أَجُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَرحِدَةً إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

<sup>- 413 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي أَلنَّهِارٍ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي أَلَّيْل وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّه هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ أَلْبَطِلُ وَأَنَّ أَللَّه هُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلْفُلْكَ تَجُرى فِي أَلْبَحْر بِنِعْمَتِ أَللَّهِ لِيُريَكُم مِّنْ ءَايَتِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِّكُلِّ صَبّارِ شَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَالظُّلَل دَعَواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلهُمْ إِلَى أَلْبَرّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَا إِلَّا كُلُّ خَبَّارِ كَفُور الله عَالَيُهَا أَلنَّاسُ إِتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَواْ يَوْمَا لَّا يَجُزى وَالِد الله الله عَجْزى وَالِد الله عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ أَلْحَيَوٰهُ أَلدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ أَلْغَرُورُ ۞ إِنَّ أَللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَم مَّا فِي أَلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ وَمَا تَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أُرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ أُللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿

# سُورَةُ السَّجُدَةِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الَّمَّ تَنزيلُ الْكِتَب لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَلَمِينَ أُمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِنَهُ بَلَ هُوَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ أُللَّهُ أَلَّذِي أُلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إِسْتَوَىٰ عَلَى أُلْعَرُشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٣ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ أَلسَّمَا إِلَى أَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ و أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ١ ذَالِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ۞ أَلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ أَلْإِنسَان مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَل لَّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ وَقَالُواْ أَ٠ذَا ضَلَلْنَا فِي أَلْأَرْضِ أُونَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۞ قُلْ يَتَوَقَّلَكُم مَّلَكُ أَلْمَوْتِ أَلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِذِ أَلْمُجْرِمُون نَّاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْتَرىٰ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِينَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱٚلۡقَوۡلُ مِنِّي لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّم مِّنَ أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَتِنَا أُلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۩ ۞ تَتَجَافَى رَبِّهِمُ وَهُمُ عَن أَلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُومِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَاوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥٥ وَأُمَّا الْآَدِينَ فَسَقُواْ فَمَاوَنَهُمُ أَلنَّارُّ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيل لَّهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ أَلَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ١

<sup>- 416 -</sup>

وَلَئُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ الْأَكْبَر لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَم مِّمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ أَلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَابِهِ وَجَعَلْنَه هُّدَى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ٣ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا أُو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أُهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْلَمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُر فَنُخْرِجُ بهِ وَرْعَا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا أَلْفَتُحُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ا قُلْ يَوْمَ أَلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَانتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ١

## سُورَةُ الأَحْزَابِ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا أَلنَّبِيُّ إِتَّقِ أَللَّهَ وَلَا تُطِعِ أَلْكِنفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن أُللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى أُللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ـ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْآتِي تَظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمُ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي أَلسَّبِيلَ ٤ الدُّعُوهُمُ لِأَبَآبِهِمُ هُوَ أَقُسَطُ عِندَ أَللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخُوَانُكُمْ فِي أَلدِّين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِۦ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ أُللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ أُلنَّبيُّ أُولَى بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ أُمَّهَاتُهُمُّ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ أَللَّهِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ أَلنَّبِيَّ-نَ مِيثَنَقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى إَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَ أَلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهم أَ وَأَعَدَّ لِلْكِنفِرينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٥ وَيَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ الذُّكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذ جَّآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذ جَّآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ زَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ أَلظُّنُونَاْ ١٠ هُنَالِكَ ١٠ بُتُلِيَ أَلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ أَلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورَا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَاأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَنذِنُ فَريقُ مِّنْهُمُ أَلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطِارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ أَلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَدُواْ أَللَّهَ مِن قَبْل لَّا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ أَللَّهِ مَسْءُولًا ۞

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أُو الْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا أَلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ أَللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أَللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ ٥ هَذَ يَعْلَمُ أَللَّهُ أَلْمُعَوّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَآبِلِينَ لِإِخُوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ أَلْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُ فَإِذَا جَآءَ أَلْحُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى أَلْخِيرٌ أُوْلَتِبِكَ لَمْ يُومِنُواْ فَأَحْبَطَ أُللَّهُ أَعْمَالَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ١ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ١ عَلَى اللَّهُ أُلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَاتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي أَلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُم ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أَللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلْآخِرَ وَذَكَرَ أَللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا أَلْمُومِنُونَ أَلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَا ١

مِّنَ أَلْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ أَللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ۞ لِّيَجْزِيَ أُللَّهُ أَلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَافِقِينَ إِن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ ٥ وَرَدَّ أُللَّهُ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرَا وَكَفَى أَللَّهُ الْمُومِنِينَ أُلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ أَللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ أَلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّن أَهْلِ أَلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمِ أَلرُّعُبَ تَقُتُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أُرْضَهُمْ وَدِيَكِرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ يَاأَيُّهَا أَلنَّبِيُّ قُل لِّإَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيا وَزينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ أُللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ فَإِنَّ أَللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَآءَ أُلنَّبِيّ مَن يَاتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ١

<sup>- 421 -</sup>

هُ وَمَن يَقُنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوتِهَا أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا شَ يَنِسَآءَ كَأَحَدِ مِّنَ أُلنِّسَا إِنِ إِتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَنَ تَبَرُّجَ أَلْجَلِيَّةِ أَلْأُوليُّ وَءَاتِينَ أَلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ إِنَّمَا أُلصَّلَوْةَ يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ أَلرَّجْسَ أَهْلَ أَلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ ا وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ أَللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ أَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَ الْحَافظينَ وَالصَّنِيمِينَ وَالصَّنِيمَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقَتِ أُللَّهُ <u>وَ</u>النَّاكِرينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالنَّاكِرَتِ أَعَدَّ أُللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةَ وَأُجْرًا عَظِيمَا ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 422 -</sup>

﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَللَّهُ وَرَسُولُهُ و أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ أَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ۗ وَمَن يَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَد ضَّلَّ ضَلَاً تَّقُول لِلَّذِي أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مُّبِينَا ﴿ وَإِذ أُمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ أَللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَله فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَبُّ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأٌ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى أَلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُ ۗ سُنَّةَ أَللَّهِ فِي أَلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أُمْرُ اللَّهِ قَدَرَا مَّقُدُورًا ۞ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رسَلَتِ أَللَهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا أَللَّهُ وَكَفَىٰ باللَّهِ حَسِيبًا ١ مَّا كَانَ هُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ أَللَّهِ وَخَاتِمَ أَلنَّبِيِّئَ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ الذُّكُرُواْ أَللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرَا ١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴿ هُوَ أَلَّذِى يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَبِكَتُهُ و لِيُخْرِجَكُم مِّنَ أَلظُّلُمَتِ إِلَى أَلنُّورْ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمَا ١

<sup>- 423 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١ عَالَيُّهَا أُلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى أُللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّر أَلْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم أُللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ١٠ وَلَا تُطِعِ أَلْكِفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَنهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَت تُّمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَاۗ يَأَيُّهَا أُلنَّيُّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ أَلَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ مِمَّا أَفَآءَ أُللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ أَلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُّومِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ أَلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ أَلْمُومِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ اللَّهِ وَكَانَ أُللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

<sup>- 424 -</sup>

تُرْجِئُ مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن إبْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَم مَّا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ اللَّهُ تَحِلُّ لَكَ أُلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَرِجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ١ هَيَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلنَّبِي إِلَّا أَن يُوذَن لَّكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِى أَلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ أَلْحَقَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرِ لِّقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ كَانَ لَكُمُ أَن تُوذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُو مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيمًا اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ۞

<sup>- 425 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَا إِخُونِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَاتَّقِينَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ أَللَّهَ وَمَلَنبِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّبِيُّ النَّبِيِّ اللَّهِيُّ النَّبِيّ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ يُوذُونَ لَعَنَهُمُ أَللَّهُ فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أُللَّهُ وَرَسُولَهُۥ مُّهينَا الله وَالَّذِينَ يُوذُونَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ مَا إَكْتَسَبُواْ فَقَدِ إِحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ٥ لِّأَزُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ أَلْمُومِنِينَ يَأَيُّهَا أُلنَّبِيُّ قُل عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُوذَيْنَ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞لَّإِن لَّمْ يَنتَهِ أَلْمُنَافِقُونَ في ألمدينة قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ١ و ښک فِي أَلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ تَبْدِيلًا ١

<sup>- 426 -</sup>

يَسْئَلُكَ أَلنَّاسُ عَنِ أَلسَّاعَةً قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَمَا يُدْريكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَة تَّكُونُ قَرِيبًا ۞ إِنَّ أَللَّهَ لَعَنَ أَلْكِ فِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِي أَلْبَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا أَللَّهَ اللَّهَ وَأَطَعْنَا أَلرَّسُولًا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا أُلسَّبِيلا ﴿ وَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسِيٰ فَبَرَّأَهُ أَللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ أَللَّهِ وَجِيهَا ١ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ أَللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا ١ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ هَإِنَّا عَرَضْنَا أَلْأَمَانَةَ عَلَى أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلْإِنسَنَّ إِنَّهُ م كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا ۞ لِّيُعَذِّبَ أَللَّهُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ أُللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتُّ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

### سُورَةُ سَبَأَ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَّذِى لَهُ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَلَهُ أَلْحَمْدُ فِي أَلَاخِرَةً وَهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْخَبِيرُ ۞ يَعْلَم مَّا يَلِجُ فِي أَلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أُلسَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَ أُلرَّحِيمُ الْلُغَفُورُ ۞ وَقَالَ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَاتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّ لَتَاتِيَنَّكُمْ عَلِمِ الْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي أَلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ۞ لِّيَجْزِيَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَيِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ وَ الَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ اللَّهُ عُجِّزِينَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمِ ٥ وَيَرِى أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ أُلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُل أَلْعَزِيزِ أَلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُرَّقْتُمُ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيدٍ ۞

- 428 -

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

هَأَفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً أَ بَلِ أَلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي أَلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ أَلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأُ نَخُسِفُ بِهِمِ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفَا مِّنَ أُلسَّمَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ١ أَنِ إِعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدِّرُ فِي أَلسَّرُدِّ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ أَلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ و عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبُّهِ وَمَن يَزغُ مِنْهُمْ عَنْ أُمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلسَّعِير ١ يَعْمَلُونَ لَهُ و مَا يَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ ع وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ إِعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرَاً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي أُلشَّكُورُ ١ شَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ أَلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ الْأَرْضِ تَاكُلُ مِنسَاتَهُ ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُرُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي أَلْعَذَابِ أَلْمُهِينِ ١

<sup>- 429 -</sup>

 
 هِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسَكِنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ 
 كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أَلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلِ الله خَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ يُجَازَىٰ إِلَّا أَلْكَفُورُ اللهُ اللَّهُ الْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْقُرى أَلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهِرَةَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَلسَّيْرً سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِّدُ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُور ١ وَلَقَد صَّدَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَد صَّدَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَرِيقًا مِّنَ أَلْمُومِنِينَ ١٠٠٥ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَم مَّن يُومِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ شَ قُلُ الدَّعُواْ الْآَذِينَ زَعَمْتُم مِّن وَرَبُّكَ عَلَىٰ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَلَا أللّه لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ و مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ أَلْأَرْضِ وَمَا

<sup>- 430 -</sup>

وَلَا تَنفَعُ أَلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وِإِلَّا لِمَنْ أُذِن لَّهُ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزَّع عَّن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَال رَّبُّكُمُّ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ت ٥ قُلُ مَن يَرْزُقكُم مِّنَ أُلسَّمَكُونِ وَالْأَرْضِ قُل أُللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ١ قُل لَّا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِإِلْحَقّ وَهُوَ أَلْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اللهُ عَلَى أَرُونِيَ أَلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ مِ شُرَكَآءً كَلَّا بَل هُوَ أَللَّهُ اللَّهُ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا أَلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ا وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّومِنَ بِهَاذَا أَلْقُرْءَانِ وَلَا اللَّهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْ تَرِي إِذِ أَلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ يَقُولُ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ أَلْقَوْلَ ا سُتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ إِسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ ١

<sup>- 431 -</sup>

قَالَ أُلَّذِينَ إِسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ أَنَحُنُ صَدَدُنَكُمْ عَن أَلْهُدَىٰ بَغْدَ إِذ جَّآءَكُم لَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ١ وَقَالَ أَلَّذِينَ ا سُتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ الْلَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذ تَّامُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجُعَل لَّهُ و أَندَادَا وَأَسَرُّوا الْتَدَامَةَ أَعْنَاقِ أَلَّذِينَ كَفَرُوَّا لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلِ فِي الله وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ هَلُ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْتَرُ أَمْوَالَا وَأَوْلَدَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أُلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أُمُوَالُكُمْ وَلَا أُوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفِي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَنِيكَ لَهُمْ جَزَآءُ أُلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي أَلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١٠ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ أَوْلَتهِكَ فِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِر وَمَا أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وهُوَ خَيْرُ الْرَّزقِينَ ا

<sup>- 432 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُول لِّلْمَلَنْبِكَةِ أَهَاؤُلَا إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم لَ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ أَلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ١ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُول لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أُلبِّار أَلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَلذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ أُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَان نَّكِيرِ ۞ هَقُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةً ۗ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنُ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمٌّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى أَللَّهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ أَلْغُيُوبِ ۞

<sup>- 433 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

قُلُ جَآءَ أَلْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ أَلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلَ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ إِهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّيَ ۚ إِنَّهُ وَالْمَا مُوحِى إِلَى رَبِّيَ ۚ إِنَّهُ وَسَمِيعُ قَرِيبُ ۞ وَلَوُ تَرِى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَوَأَنَّى لَهُمُ الْتَنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ مِوا وَأَنَّى لَهُمُ الْتَنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَالُواْ عَلَى وَعَدُ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ كَانُواْ فِي شَكِّ مَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ۞

# سُورَةُ فَاطِرٍ

## بِسُمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَخُنِحَةٍ مَّثُنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي أَلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَللَهَ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَّثُنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي أَلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَللَهَ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَّشَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي أَلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَللَهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَح أَللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِل لَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ يَا لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ أَللَهِ يَاكُمُ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ أَللَهِ يَاكُمُ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ أَللَهِ يَرُزُقَتُ مَ مِن أَللَهُ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ أَللَهِ يَرُزُقَتُ مَ مِن أَللَهُ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ أَللَهِ يَرُزُقَتُ مَ مِنَ أَللَهُ مَن أَللَهُ عَلَيْكُمْ فَلَ مَن خَلْقِ فَكُونَ ﴾ يَرُزُقَتُ مَ مِن أَللَهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُمْ فَا أَنْ تُوفَكُونَ ﴾ يَرُزُقتُ مَ مِن أَللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَلَا عَلَيْكُمْ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَللهُ إِللّهَ إِلّا هُوَّ فَأَنَى تُوفَكُونَ ﴾ يَرُزُقتُ مَ مِن أَللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ إِلَاهَ إِلّا هُوَ فَأَنَى تُوفَكُونَ ﴾

<sup>- 434 -</sup>

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى أُللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ا يَاأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ أَلْغَرُورُ ۞ إِنَّ أَلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَب السَّعِير ١ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ۞ هَأَفَمَن زُيِّن لَّهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ أُللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءً فَلَا تَذْهَب نَفْسُكَ عَلَيْهم حَسَرَتٍ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ أُلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ أَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ أَلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ اْلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ اْلْعِزَّة جَّمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ أَلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَنِيكَ هُوَ يَبُورُ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُواجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَإِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ١

<sup>- 435 -</sup>

وَمَا يَسْتَوى أَلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ و وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِر لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يُولِجُ أَلَّيْلَ فِي أَلنَّهِارِ فِي أَلَيْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرا كُلُّ يَجْرِي مُّسَمَّى ذَالِكُم أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ أَلْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُمَّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِير ﴿ وَيَأَيُّهَا أَلْنَاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّه هُوَ أَلْغَنُّ أَلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَاتِ جِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِئْ وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ تُنذِرُ الْآَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ﴿ وَإِلَى أَللَّهِ أَلْمَصِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ وَلَا أَلظِّلُّ وَلَا أَلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى أَلْأَحْيَآءُ وَلَا أَلْأَمُوَاتُ إِنَّ أَللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الله عَذِيرُ اللهُ عَذِيرُ اللهُ الل وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَبِ أَلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَان نَّكِيرِ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ ثَمَرَتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ أَلْجِبَالِ مَآءً فَأُخْرَجْنَا بهِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَمِ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ و كَذَلِكَ اللَّهِ الْعَالِمُ الْ إِنَّمَا يَخْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعُلَمَـَّوُّا إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَكِ أَللَّهِ وَأَقَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ أَجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم مِّن فَضَلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 437 -</sup>

۞ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أُورَثْنَا أَلْكِتَبَ أُلَّذِينَ إَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ أَللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ أَلْكَبِيرُ اللَّهِ حَنَّتُ عَدْنِ يُدْخَلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُولُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهَ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ١٠٠٠ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ كَفُورِ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ أَلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أُوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ الْلَّذِيرُ ۗ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۞ إِنَّ أُللَّهَ عَلِمُ غَيْب أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ ١

<sup>- 438 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

هُوَ أُلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيِف فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ أَلْكِنْفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا ۖ وَلَا يَزِيدُ أَلْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي أَلسَّمَوَتِ أُمْ عَاتَيْنَكُمُ كِتَابَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ أَللَّهَ يُمْسِكُ أَلسَّمَكُونِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ -إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ ٥٠ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرُ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى أَلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞ إِسْتِكْبَارَا فِي أَلْأَرْضِ وَمَكْرَ أَلسَّتِي وَلَا يَحِيقُ أَلْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۖ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ أَلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ أَللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ أَللَّهِ تَحُويلًا ا أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي أَلسَّمَوَتِ وَلَا فِي أَلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا اللَّهَ عَلَى اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا اللَّهَ

سُورَةُ يسَ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ

۞ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَبَ أَلْقَرْيَةِ إِذ جَّآءَهَا أَلْمُرْسَلُونَ إِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ وَمَا أَنزَلَ أُلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينُ ١ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمٍّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرُجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ قَالُواْ طَآبِرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا أَلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَلْقَوْمِ إِتَّبِعُواْ أَلْمُرْسَلِينَ ١ اِتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْئَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَا أُلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٥ عَالْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَالْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَالْتَخِذُ إِن يُرِدُنِ أَلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّل تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ۞ قِيلَ أَدْخُلِ أَلْجَنَّةً قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي ا ﴿ بِمَا غَفَرَ لِّي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 441 -</sup>

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَغْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ١ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلمِدُونَ ﴿ يَحَسْرَةً عَلَى أَلْعِبَادِ مَا يَاتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَلْعِبَادِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَكَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا الله وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ فَمِنْهُ يَاكُلُونَ وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ ١ لِيَاكُلُواْ مِن وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلًا يَشَكُرُونَ ١٠ شُبْحَنَ أَلَّذِي تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ خَلَقَ أَلْأَزُواجَ كُلَّهَا مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ أَلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ أَلْتَهَارَ هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَاْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ أَلْقَدِيمِ ۞ لَا أَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن أَلْقَمَرَ وَلَا أَلَّيْلُ سَابِقُ أَلنَّهِارٍ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ١

<sup>- 442 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي أَلْفُلْكِ أَلْمَشُحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ١ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلِ لَّهُمُ إِتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَاتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ ۞ وَإِذَا قِيل لَّهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطْعِم مَّن لَّوْ يَشَآءُ أَللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ ا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ اللهِ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي أَلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ أَلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ ا قَالُواْ يَكُويُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَا وَعَدَ أُلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ أَلْمُرْسَلُونَ ١ ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا هُخْضَرُونَ ١٠ فَكُلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 443 -</sup>

إِنَّ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ أَلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَاكِهُونَ ٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَل عَلَى أَلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَامْتَلزُواْ أَيُّهَا أَلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞أَلَمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمُ يَبَني لَّا تَعْبُدُواْ الْشَيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَأَنِ ا عُبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُمْ جُبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمُ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١ هَاذِهِ جَهَنَّمُ الْلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ إَصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ أُلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ فَاسْتَبَقُواْ أَلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٠٠٥ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا إِسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُتُعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي أَلْخَلْقُ أَفَلًا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَن نُعُمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلًا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا عَلَّمْنَكُ أَلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ الله لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ أَلْقَوْلُ عَلَى أَلْكِنفِرينَ اللهِ اللهُ اللهُ

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 444 -</sup>

أَوَ لَمْ يَرَواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَلَمَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ا وَلَهُم فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُون نَّصۡرَهُمۡ وَهُمۡ لَهُمۡ جُندُ مُّحۡضَرُونَ ۞ فَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمُ إِنَّا نَعْلَم مَّا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ ۞وَضَرَبَ مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَمَ وَهُيَ رَمِيمٌ ١ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى ال مِّنَهُ تُوقِدُونَ ١ أُوَ لَيْسَ أَلَّذِى خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِر عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ أَلْحَلَّقُ الْعَلِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُول لَّهُ وَ كُن فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَانَ أُلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

<sup>- 445 -</sup>

# سُورَةُ الصَّافَّاتِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالصَّنَّفَات صَّفَّا ۞ فَالزَّرجِرَات زَّجْرَا ۞ فَالتَّلِيَات ذِّكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ ۞ رَّبُّ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ أَلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا أُلسَّمَآءَ أَلدُّنْيا بِزينَةِ أَلْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظَا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ۞ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلَإِ أَلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ أَلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّن خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّا زِبِ ١ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ١ وَقَالُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ أَ٠ أَ٠ أَ٠ مُتَنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَ.نَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أَوَ ءَابَآؤُنَا أَلْأُوَّلُونَ ١ قُل نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ أَلدِّينِ ﴿ هَاذَا يَوْمُ أَلْفَصْلِ أَلَّذِى كُنتُم بِهِ عُكَذِّبُونَ ۞ ا حَشُرُواْ الْآذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ أُللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ أَلْجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسُولُونَ ۞ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٥ بَلْ هُمُ أَلْيَوْم مُّسْتَسْلِمُونَ ٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَاتُونَنَا عَن أَلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلُطَنَّ بَلْ كُنتُمْ قَوْمَا طَعْيِنَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلِ رَّبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ﴿ فَأَغُوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذِ فِي أَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ا إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اللَّهِ النَّهُمُ كَانُواْ إِذَا قِيلِ لَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِر مَّجُنُونِ اللَّ بَلُ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ أَلْعَذَابِ أَلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلِصِينَ اللَّهِ أُوْلَنبِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَّعْلُومُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلُّومُ فَوَكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ أَلتَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَاسٍ مِّن مَّعِينِ اللهَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهِ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ أَلطَّرُفِ عِينُ شَ كَأُنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ شَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۞

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 447 -</sup>

يَقُولُ أَنَّكَ لَمِنَ أَلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَه ذَا مُتَنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَه نَّا لَمَدِينُونَ ١٠٠٥ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ١٤٥ فَاطَّلَعَ فَرَءِاهُ فِي سَوَآءِ أَلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا أَلْأُولِي وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَوْزُ الْمَطِيمُ ۞ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعْمَل الْعَمِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ أَلزَّقُّومِ ١ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ ١ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةُ تَخُرُجُ فِي أَصل الْجَحِيمِ ١ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ الشَّيَطِينِ ا فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِّنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِاْلَى أَلْجَحِيمِ ۞ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُم ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثِرهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَد ضَّلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرينَ ۞ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ أَلْمُنذَرينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أُللَّهِ أَلْمُخْلِصِينَ ۞ وَلَقَدُ نَادَننَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ أُلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ الْكَرْبِ

<sup>- 448 -</sup>

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُه هُمُ أَلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي أَلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزى أَلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ١ ثُمَّ أُغْرَقْنَا أَلْآخَرِينَ ١ ٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَّآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِّأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ١ أُبِفْكًا ءَالِهَةَ دُونَ أُللَّهِ تُريدُونَ الله فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ أَلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي أَلتُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ١ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِقُّونَ ١ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ و وَاللَّهُ خَلَقكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِبْنُواْ لَهُ و بُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ وَبُشَّرْنَكُ وَبُغُلَمٍ حَلِيمٍ اللَّهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ أَلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَيّ إِنِّيَ أَرِي فِي أَلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرُ مَاذَا تَرِيُّ قَالَ يَأْبَتِ إِفْعَلَ مَا تُومَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّابِرِينَ ١

<sup>- 449 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ و لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَاإِبُرَهِيمُ قَد صَّدَّقْتَ أُلرُّوياً إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزِى أَلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْبَلَوُّا أَلْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ﴿ وَتَرَكَّنَا أَلْأَخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١ كَذَالِكَ خَجْزى أَلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ الله وَبَثَّرْنَهُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيَّا مِّنَ أُلصَّلِحِينَ ١ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَلَقَ وَمِن ذُرّيَّتِهِمَا هُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١ ٥ وَلَقَد مَنَتًا مِنَ أَلْكَرُب عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ١٠٠٠ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا أَلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَاهُمُ فَكَانُواْ هُمُ الْغَالِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمَا أَلْمُسْتَبِينَ اللهِ وَهَدَيْنَهُمَا أَلصِّرَطَ أُلُمُسْتَقِيمَ الله وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي أَلْآخِرينَ الله سَلَمُ عَلَى مُوسِى وَهَارُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ (171) مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَقُونَ ١ أَتَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أُلْخَلِقِينَ ۞ أَللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْأُوَّلِينَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٠ إِلَّا عِبَادَ أُللَّهِ أَلْمُخْلِصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلَاخِرينَ شَكُم عَلَى إِلَ يَاسِينَ شَ كَذَالِكَ نَجْزِي أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُو اللَّهِ وَأَهْلَهُو اللَّهِ اللَّهُ عَجُوزًا فِي أَلْغَابِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّنَا أَلَّاخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِالَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا أَبَقَ إِلَى أَلْفُلُكِ أَلْمُشُحُونِ ١ يُونُسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ أَلْمُدْحَضِينَ ١ فَالْتَقَمَهُ أَلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ اللهِ عَلَوْلًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ اللهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۞ ۞ وَأَنْبَتْنَا 122 عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ١ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُهُمْ إِلَىٰ حِينِ فَاسْتَفْتِهمُ (1£ A) يَزيدُونَ ﴿ أَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا أَلْمَلَتْمِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَلْهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ أُللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ أَصْطَفَى أَلْبَنَاتِ عَلَى أَلْبَنِينَ ١

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلْطَنُ مُّبِينُ ۞ فَاتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ أَلْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَد عَلِمَتِ أَلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَنَ أُللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلِصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ شَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ أَلْجَحِيمِ شَ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْصَّآفُّونَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ا وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرَا مِّنَ أَلْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا الْكُنَّا عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلِصِينَ ١ فَكَفَرُواْ بِهِ فَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَد سَّبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا أَلْمُرْسَلِينَ شَ إِنَّهُمْ لَهُمُ أَلْمَنصُورُونَ شَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ أَلْغَلِبُونَ ١ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ١٠ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ أَلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

# سُورَةُ صَ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

ضَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي أَلذِّكْرِ بَلِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ۞ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ أَلْكَافِرُونَ هَاذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١ أَجَعَلَ أَلْالِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ١ وَانطَلَقَ أَلْمَلا مِنْهُمْ أَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمُّ إِنَّ هَاذَا لَشَىٰءٌ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَلْمِلَّةِ أَلَّاخِرَةِ إِنْ هَنذَا إِلَّا إَخْتِلَقُ ۞ أَ.نزلَ عَلَيْهِ أَلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي ۚ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِن رَّحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزيز أَلْوَهَّابِ ١ أَمْ لَهُم مُّلُكُ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي أَلْأَسْبَبِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومُ مِّنَ أَلْأَحْزَابِ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ١ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَعَيْكَةً أُولَنَهِكَ أَلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَاؤُلَا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ أَلْحِسَابِ ١

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 453 -</sup>

إِصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا أَلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا أُلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ١ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ و أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ و وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ أَلْخِطَابِ ۞ ۞وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُاْ الْخَصْمِ إِذ تَّسَوَّرُواْ اْلْمِحْرَابَ ١٠ إِذ دَّخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ أَ خَصْمَانِ بَغَيٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ١ إِنَّ هَلذَا أَخِي لَهُ وتِسْعُون نَّعْجَةَ وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي أَلْخِطَابِ ١ قَال لَّقَد ظَّلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَر رَّبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ا فَغَفَرْنَا لَهُو ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُو عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَـَابِ اللهِ اللهُو فَعَفَرْنَا لَهُو اللهُ يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي أَلْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ أَلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ أَلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ إِنَّ أَلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ١

<sup>- 454 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَمَا خَلَقْنَا أَلسَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَالِكَ ظَنُّ الْآذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَلْبَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي أَلْأَرْضِ أَمْ نَجُعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ ا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُواْ أَلْأَلْبَب ۞ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِبْعُمَ أَلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْهُ اللَّهُ اللّ حُبَّ أَلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَّبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ ١ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ اللهِ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللهُ قَال رَّبِّ إِغْفِر لِّي وَهَبْ لى مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ أَلُوهَابُ ١ فَسَخَّرْنَا لَهُ أَلرِّيحَ تَجُرِى بِأُمْرِهِ مَرْخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ، وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي أَلْأَصْفَادِ ﴿ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ أَلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١٠ أَكُنُ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَاردُ وَشَرَابُ ١٠ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>- 455 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَوَهَبْنَا لَهُ و أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِى لِأُولِى الْأَلْبَبِ ا وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحُنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ أَلْعَبْدُ إِنَّهُ و أُوَّابُ اللَّهِ وَاذْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِى أَلْأَيْدِي وَالْأَبْصِرِ ١ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرِي أَلدِّار ١ وَإِنَّهُمُ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيارِ ١٠ وَاذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفُلُّ وَكُلُّ مِّنَ أَلْأَخْيِارِ ۞ هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابٍ ۞ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ۞ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ۞ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ أَتْرَابٌ ۞ هَنذَا مَا يُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَنذَا لَرِزُقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَنذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَابٍ ا جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِيسَ أَلْمِهَادُ اللهِ هَلَذَ اللَّهُ وَقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَاقٌ ۞ وَأُخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزُواجٌ ۞ هَلذَا فَوجٌ مُّقْتَحِمُ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبَّا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ أَلْبَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمُ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِيسَ أَلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلذَا فَردُهُ عَذَابَا ضِعْفَا فِي أَلبِّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ

<sup>- 456 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرارِ ١ التَّخَذَّنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ أَلْبَار ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا أَللَّهُ أَلْوَاحِدُ أَلْقَهَّار ۞ رَّبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزيزُ الْغَفَّارُ ۞ قُل هُوَ نَبَوُّا ۗ عَظِيمٌ ١ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ عَلْمَ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَال رَّبُّكَ لِلْمَكَمِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ١٠٠٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِنْفِرينَ ١ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن بَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٍ اللَّهُ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ أَلدِّين ا قَال رَّبِ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْوَقْتِ أَلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ أُجْمَعِينَ ١ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ١ لأغُويَنَّهُمُ

<sup>- 457 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

هِ قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُول لَّأَمُلَأَنَّ جَهَنَّم مِّنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ و بَعْدَ حِينٍ ﴿

#### سُورَةُ الزُّمَرِ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَل لَّكُم مِّنَ أَلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجِّ يَخْلُقكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ أَلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ أُللَّهَ غَنيٌّ عَنكُم وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ أَلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخُرِيٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ ٨ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَل لِّلَهِ أَندَادَا لِيَضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِك قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ أَلْبَّارِ ٥ أُمَّنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ أُلَّيْل سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوى أَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ١ قُلْ يَعِبَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ أَلدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى أَلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابِ ١

<sup>- 459 -</sup>

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ أَللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ أَلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله أَللَهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني فَاعْبُدُواْ مَا شِيتُم مِّن دُونِهِ -قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُّ أَلَا ذَالِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ أَلْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ أَلْبَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوّفُ أَللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مِ عَبِادِ فَاتَّقُونِ ١ وَالَّذِينَ إَجْتَنَبُواْ الْطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى أَللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِيّ فَبَشِّرُ عِبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ و أُوْلَتِيِكَ أَلَّذِينَ هَدَنهُمُ أَنلَّهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ ١ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي أَلبّار ١ لَّكِن أَلَّذِينَ إَتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ غُرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ ١ وَعْدَ أَللَّهِ لَا يُخْلِفُ أَللَّهُ أَلْمِيعَادَ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أُللَّهَ أُنزَلَ مِنَ أُلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ و يَنكبِيعَ فِي أَلْأَرْضِ ثُمَّ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِنهُ مُصْفَرَّا يُخْرِجُ بِهِ : زَرْعَا شُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ يَجْعَلُهُ و حُطَّمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِي لِأُوْلِي أَلْأَلْبَبِ ٥

<sup>- 460 -</sup>

هَأَفَمَن شَرَحَ أَللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ أَللَّهِ أُوْلَنبِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ تَقُشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الْآَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ أَللَّهِ ذَالِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١ أَفَمَن يَتَّقى بِوَجْهِهِ مُوْءَ أَلْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً وَقِيل لِّلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهِمُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ اللَّهِمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَذَاقَهُمُ أَللَّهُ أَلْخِزْىَ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَلَعَذَابُ أَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٥ وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلِمَا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ عِندَ رَبَّكُمْ تَخُتَصِمُونَ ۞

<sup>- 461 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

ه فَمَنُ أَظْلَم مِّمَّن كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّب بِّالصِّدْقِ إِذ جَّآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَّثُوَى لِّلْكِنْفِرِينَ ١ وَالَّذِي أُوْلَىبِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٣ جَآءَ بالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ٣ أللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأً ألَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم اللَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ بِكَافٍ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوَّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُو مِنُ هَادٍ وَمَن يَهْدِ أَللَّهُ فَمَا لَهُو مِن أَلَيْسَ أَللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي إِنتِقَامِ ٥ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ أُلسَّمَوَ تِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ أُللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَاشِفَاتُ أُللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ضُرَّهُ و أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَكُ رَّحْمَتَهُ وَ قُلُ حَسْبِيَ أَللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَلْمُتَوِّكُلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَلْمُتَوِّكُلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ مَن يَاتِيهِ عَذَابُ يُغُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ وَا

<sup>- 462 -</sup>

فَمَنِ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَنبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَلِنَفْسِهِ مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَن أَنتَ عَلَيْهم اللَّهُ يَتَوَفَّى أَلْأَنفُسَ حِينَ اللَّانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ أَلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ أَلْأُخْرِىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتٍ أُللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ أَلشَّفَاعَة جَّمِيعًا لَّهُ و مُلْكُ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ تُرْجَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ أُللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأُزَّتُ وَإِذَا ذُكِرَ أَلَّذِينَ مِن أُلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ اللَّا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل أَللَّهُمَّ فَاطِرَ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ أَنتَ تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَافْتَدَوْاْ بِهِ مِن و م سوّع يَوْمَ أَلْقِيَامَةً وَبَدَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

<sup>- 463 -</sup>

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ١ فَإِذَا مَسَّ أَلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَهَا أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَاؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ مِن رَّحْمَةِ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يَغْفِرُ أَلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّه هُوَ أُلْغَفُورُ أَلرَّحِيمُ ۞ وَأُنِيبُواْ إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَأُسْلِمُواْ قَبْلِ أَن يَاتِيَكُمُ الْمُعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَكُمُ الْعَذَاب بَّغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ أَللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ٥

<sup>- 464 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أَوْ تَقُول لَّوْ أَنَّ أَللَّه هَّدَلني لَكُنتُ مِنَ أَلْمُتَّقِينَ ١ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرى أَلْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ ا بَلَى قَد جَّاءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكِنفِرينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَة تَّرى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أُللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَّثُوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ عَلَيْ وَيُنَجِّى أَللَّهُ اللَّذِينَ إِتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ أُللَّهُ خَلِق كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَىءِ وَكِيلُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ أَللَّهِ أُولَنبِكَ هُمُ أَلْخَسِرُونَ ١ قُلَ أَعْبُدُ أَيُّهَا أَلْجَلُهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُللَّهِ تَامُرُوٓنَّى إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَاسِرينَ ١٠٠٠ أَللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ أَلشَّاكِرِينَ ۞ ۞ وَمَا قَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويَّتُ بِيَمِينِهِ مُبْحَلنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ ا

<sup>- 465 -</sup>

وَنُفِخَ فِي أَلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ أَللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُور رَّبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيٓءَ بِالنَّبِيِّانَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ا وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَم بِمَا يَفْعَلُونَ ا وَسِيقَ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَال لَّهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبَّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا قَالُواْ بَلَى وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى أَلْكِفِرينَ ا وَيُلُ ا وَخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثُوَى اللهِ عَلَيْ فَبِيسَ مَثُوَى الله وَسِيقَ أَلَّذِينَ إِتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى أَلْجَنَّة ٵؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙٛػؘؙؙؙؚٙڔۑڹؘ زُّمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَال لَّهُمُ خَزَنَتُهَا وَقَالُواْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٱلأرْضَ يِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ و وَأُوْرَثَنَا الحَمْدُ نَتَبَوَّأُ مِنَ أَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ١

<sup>- 466 -</sup>

وَتَرِى أَلْمَلَنبِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحُقِّ وَقِيلَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

#### سُورَةُ غَافِرٍ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

جمَّ تَنزيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ١ عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ أَلتَّوْبِ شَدِيدِ أَلْعِقَابِ ذِي أَلطَّوْلُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ أَللَّهِ إِلَّا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي أَلْبِلَدِ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ أَلْحَقَّ فَأَخَذتُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ أَلْبَارِ ٥ أَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ و يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَّا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَاغْفِر تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ ١

وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ أَلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزيزُ مِنُ ءَابَآبِهِمُ وَقِهِمِ أَلسَّيِّعَاتِّ وَمَن تَق أَلْحَكِيمُ اللهِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ أَللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمُ إِذ تُّدْعَوْنَ إِلَى أَلْإِيمَن فَتَكُفُرُونَ ۞ ٥ قَالُواْ رَبَّنَا أُمَتَّنَا إِثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا إِثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ وَحْدَهُ ۚ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عُومِنُواْ فَالْحُكُمُ أَلْعَلَى أَلْكَبِيرِ ١ هُوَ أَلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِل لَّكُم مِّنَ أُلسَّمَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَادْعُواْ أَلدِّينَ وَلَوْ كَرهَ ٱلْكَافِرُونَ كُمُ (17) أَلدَّرَجَنت ذُّو أَلْعَرْشِ يُلْقِي أَلرُّوحَ مِنُ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ أَلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا عَلَى أَللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن أَلْمُلْكُ أَلْيَوْمٌ لِلَّهِ أَلْوَاحِدِ أَلْقَهَّارِ ١

<sup>- 468 -</sup>

أَلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ أَلْيَوْمَ إِنَّ أُللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ ١ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ أَلْاَزِفَةِ إِذِ أَلْقُلُوبُ لَدَى أَلْحَنَاجِر كَظِمِينَ ١ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ أَلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي أَلصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ بِالْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴿ إِنَّ أَلْلَه هُوَ أَلْسَمِيعُ أَلْبَصِيرُ ۞ ۞أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْآذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَءَاثَارَا فِي أَلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ إِنَّهُ و قَويُّ شَدِيدُ الْمُعِقَابِ ١ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِى بَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ فَقَالُواْ سَحِرٌ كَذَّابٌ ١ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ قَالُواْ ا قُتُلُواْ أَبْنَآءَ أَلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ أَلْكِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

<sup>- 469 -</sup>

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَن يُظْهِرَ فِي أَلْأَرْضِ أَلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسِىٰ إِنِّي عُذتُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُومِنُ بِيَوْمِ أَلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَّجُلُ مُّومِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ التَّقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ أَللَّهُ وَقَد جَّآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُم وَإِن يَك كَّذِبَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الْآذِي يَعِدُكُمُ ۖ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ أَلْمُلْكُ أَلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي أَلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَاسِ أَللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أُرِي وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ أُلرَّشَادِ ١ ٥ وَقَالَ أَلَّذِى ءَامَنَ يَتَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ أَلْأَحْزَابِ ١٠٠ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيد ظُّلْمَا لِّلْعِبَادِ ١ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ أَلتَّنَادِ ١٠٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ وَمَن يُضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ٣

<sup>- 470 -</sup>

وَلَقَد جَّآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَك قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ أَللَّهُ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ١ أُلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ أَللَّهِ بِغَيْر سُلُطُن أَتَنهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرِ جَبَّارِ ۞ وَقَالَ إِبْن لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَب شَ أُسُبُبَ أُلسَّمَاوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُو كَاذِبَا وَكَذَالِكَ زُيّن لِّفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَن وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ أَلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أُلرَّشَادِ (TA) إِنَّمَا هَاذِهِ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا مَتَكُّ وَإِنَّ ألَّاخِرَةَ أَلْقَرِارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثِىٰ وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَنَبِكَ يُدْخَلُونَ أَلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

<sup>- 471 -</sup>

۞ وَيَكَوَّمُ مَّا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى أُلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَني إِلَى تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى أَلْعَزِيزِ الْغَفِّرِ ۞ لَّلَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُو دَعُوَةٌ فِي أَلدُّنْيا وَلَا فِي أَلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ أَلبَّارٍ ا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُول لَّكُمُّ وَأُفَوّضُ أَمْرِيَ إِلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١ فَوَقَلهُ أَللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوًّا بَالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ أَلْعَذَابِ ١ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ أَلسَّاعَةُ الدُّخُلُواْ ءَالَ أَشَدَّ أَلْعَذَابِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي الْضَّعَفَتُوُاْ لِلَّذِينَ السَّتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا تَبَعَا فَهَلَ أُنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبَا مِّنَ أُلبَّار ۞ قَالَ إَسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ أَللَّهَ قَدُ حَكَم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي الْبَّار لِّخَزَنَة جَّهَنَّمَ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ أَلْعَذَابِ اللهَ

<sup>- 472 -</sup>

أُو لَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيّنَاتِ اللَّهِ قَالُواْ دُعَنَوُاْ الْكِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال فَادْعُوا وَمَا لَنَنصُر رُّسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي أَلْحَيَوْةِ الْأَشْهَادُ ا الله الله الله الله المن المعالم المعالم المعالم الله المعالم المعال يَقُومُ وَلَهُمُ أَللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوٓءُ أَلدِّارِ ۞ ۞وَلَقَدُ عَاتَيْنَا مُوسَى وَأُوْرَثْنَا بَني إِسْرَاءِيلَ أَلْكِتَكِ ٥٣ ألألبب لِأُوْلَى وَذِ كُري ا فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ لِّذَئْبكَ حَقُّ وَاسْتَغْفِر رَبُّكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ أللَّهِ وَالْإِبْكِر ٥ إِلَّا كِبْرُ" أُتَنهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمُ سُلُطُنِ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّه ألسَّمِيعُ هُو أُكْبَرُ مِنْ لَّخَلْقُ أَلْسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ المُبَصِيرِ أَنَّ الْمُعَالِينِ اللهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ التَّاسِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّللِحَلتِ وَلَا أَلْمُسِيٓءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ

<sup>- 473 -</sup>

إِنَّ أَلسَّاعَةَ لَآتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ رَّبُّكُمُ الدُّعُونِي أَسْتَجِبُ وق وقال أُلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ أُللَّهُ أَلَّذِي جَعَل لَّكُمُ أَلَّيْلِ لِّتَسْكُنُواْ 7. فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ áѾÌ كُلّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّى تُوفَكُونَ كَذَلِكَ يُوفَكُ اللَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أُللَّهُ الَّذِي جَعَل لَّكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ <u>وَرَزَق</u>َطُّم ذَّالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ أَلْعَالَمِينَ ١ هُوَ أَلْحَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلْدِينَ ۗ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ن فال إنَّ الله فَالُ الله فَالُ نُهيتُ أَنُ أَعْبُدَ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ لَمَّا جَآءَني أَلْبَيِّنَتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

<sup>- 474 -</sup>

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ هُوَ أَلَّذِي يُحْي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُول لَّهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ أَللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مُسْلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلَلُ الخميم (١٠) أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ثُمَّ فِي أَلنِّارٍ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلِ لَّهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ مِن دُونِ أَللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمُ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ أَلْكِنفِرينَ ١ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١٠ أَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثْوَى ا فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ أُلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا

<sup>- 475 -</sup>

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَاتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بإذْنِ أَللَّهِ فَإِذَا جَا أَمْرُ أَللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْمُبْطِلُونَ ١ أَلَّهُ أَلَّذِي جَعَل لَّكُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ١٠٠٠ وَلَكُمْ فِيهَا وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللَّهِ وَيُريكُمُ عَايَتِهِ عَأَيَّ عَايَتِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي أَلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ أُلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمَّا عَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُو وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ بَاسَنَا قَالُواْ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَاسَنا سُنَّتَ أُللَّهِ أَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْكَفِرُونَ ١

<sup>- 476 -</sup>

## سُورَةُ فُصِّلَتْ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

حِمَّ تَنزيلُ مِّنَ أُلرَّحْمَن أَلرَّحِيمِ ۞ كِتَبُ فُصِّلَتُ ءَايَتُهُو قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ٥ لَا يُوتُونَ أُلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ إِنَّ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ قُلُ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ أَلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُ و أَندَادَاْ ذَالِكَ رَبُّ أَلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أُقُورَتَهَا فِي أُرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ إِسْتَوَىٰ إِلَى أُلسَّمَآءِ وَهُيَ دُخَانٌ لَّهَا وَلِلْأَرْضِ إِيتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١

- 477 -

فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَلوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا أَلسَّمَآءَ أَلدُّنْيا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ١ إِذ جَّاءَتُهُمُ أَلرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا أَللَّهُ ۖ قَالُواْ لَوُ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَىٓإِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَنْفِرُونَ ١ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَواْ أَنَّ أَللَّهَ أُلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱَخْرَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمُ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى أَلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللَّهِ إِلَى أُلبَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهَ

<sup>- 478 -</sup>

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا أَللَّهُ أَلَّذِي أَنطَق كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقكُم أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ اللَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَلكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ أَلْمُعْتَبِينَ ٣٠ ٥ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمِ الْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أُلْجِنِّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ ١ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا أَلْقُرْءَانِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدَا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوأً أَلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ أَلَّهِ أَلنَّارُّ لَّهُمْ فِيهَا دَارُ أَلْخُلُد جَّزَآءً بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ا وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرْنَا أَلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ أَلْجِنّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلْأَسْفَلِينَ ١

إنَّ ٱلَّذِينَ رَبُّنَا أَللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ قَالُواْ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ أَلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون ۞ نَّحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ أَنفُسُكُم وَلَكُمْ أَلَّاخِرَةً وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي مَا تَدَّعُون ۞ نُّزُلًا مِّن غَفُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَا إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّني مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَلَا تَسْتَوى أَلْحَسَنَةُ وَلَا أَلسَّيِّئَةٌ إِدْفَعُ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ ھی وَلَيُّ حَمِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا ا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطُن نَّزْغُ إلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّه هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ ۞ وَمِنْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَّا تَسُجُدُواْ لِلشَّمْسِ أُلَّيْلُ وَالنَّهَارُ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن فَٱلَّذِينَ إسْتَكْبَرُواْ فَإِنِ ٣٦ تَعُبُدُونَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِ بِالَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمُ لَا يَسْخَمُونَ ١٤ ١٠٠

<sup>- 480 -</sup>

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنَّكَ تَرى أَلْأَرْضَ خَلشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ إَهْ تَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ أَلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي أَلْمَوْتِي ۚ إِنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخُفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي أَلْبَّار خَيْرٌ أَم مَّن يَاتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِعْمَلُواْ مَا شِيتُمْ إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَّمَّا جَآءَهُمُّ ۖ وَإِنَّهُ و لَكِتَبٌ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَاتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١ مَّا يُقَال لَّكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيل لِّلرُّسُل مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ا وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتُ ءَايَتُهُ اللَّهُ ءَ أَعۡجَمِيُّ وَعَرَبُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءُ لَا يُومِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَيْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدُ فَاخْتُلِف فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥

۞ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثِىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ١٠٠ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبُلُ ۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن هَّحِيصٍ ١ لَّا يَسْءَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الْشَّرُّ فَيَـُوسٌ ا وَلَبِن أَذَقُنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْد ضَّرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُّ أَلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ و لَلْحُسْنِي ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلْإِنسَن أُعْرَضَ وَنَاجِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الْشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عِندِ أَللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١ سُنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي أَلْاَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّن لَّهُمُ أَنَّهُ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ١٠٠

<sup>- 482 -</sup>

# سُورَةُ الشُّورَىٰ بِسُمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

چمَ عَسَقَ ۚ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى أُلَّذِينَ مِن -أُللَّهُ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ لَهُو مَا فِي أَلسَّمَكُواتِ وَمَا فِي وَهُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْعَظِيمُ ۞ ۞ تَكَادُ أَلسَّمَكُوَاتُ يَنفَطِرُنَ وَالْمَلَايِكَةُ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي أَلْأَرْضَّ أَلَا إِنَّ أَلَّه هُوَ أَلْغَفُورُ أَلرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَآءَ أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل و كَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لِتُنذِرَ أُمَّ أُلْقُرِىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ أَلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيةً فَرِيقٌ فِي أَلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي أَلسَّعِيرِ ٥ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَرحِدَةً وَلَاكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أُم إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَآءً ۖ فَاللَّه هُوَ أَلُولِكُ وَهُوَ يُحْي أَلْمَوْتِى وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٧ وَمَا إَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُو إِلَى أَللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ أَللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَل لَّكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْبَصِير ۞ لَّهُ مَقَالِيدُ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَّ يَبسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هَرَعَ لَكُم مِّنَ أَلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِي اللهِ أَنْ أَقِيمُواْ اللَّايِنَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أُجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّ أُلَّذِينَ أُورِثُواْ أَلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١ فَلِنَالِكَ فَادُ عُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُم وَقُلْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ أُللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُّ لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلْلَهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١

<sup>- 484 -</sup>

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي أَللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا أَسْتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابِ بَّالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَعَلَّ أُلسَّاعَةً قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا أُلَّذِينَ أَنَّهَا أَلْحَقُّ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ إِنَّ أُلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي أَلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ هَ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ أَلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُو فِي حَرْثِهِ } وَمَن لَهُو في أَلَّاخِرَةِ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلدُّنْيِا نُوتِهُ مِنْهَا وَمَا مِن نَّصِيبِ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ أَلدِّينِ مَا لَمُ يَاذَنُ بِهِ أَللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ أَلْفَصْلِ لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ أَلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ تَرِي أُلظَّللِمِينَ بهم مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَّاقِعُ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ فِي الجَتَّاتُّ رَوْضَاتِ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهمُ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ أَلْكَبيرُ ١

<sup>- 485 -</sup>

ذَالِكَ أُلَّذِى يَبْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتَّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَلْمَوَدَّةَ فِي أَلْقُرْبِيٌّ وَمَن يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ و فِيهَا حُسُنًا إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبَا ﴿ فَإِن يَشَإِ أَللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ أَللَّهُ أَلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ أَلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلْصُّدُورِ ١ وَهُوَ أَلَّذِى يَقْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ أَلسَّيِّـ اَتِ وَيَعْلَم مَّا يَفْعَلُونَ ١٠٠٥ وَيَسْتَجِيبُ الْآذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ وَلَوْ بَسَطَ أَللَّهُ أَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ أُلَّذِي يُنزِلُ الْغَيْثَ مِنُ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُر رَّحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُّ الْحَمِيدُ ا وَمِنْ ءَايَتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ١ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي أَلْأَرْضَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ أَللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١

<sup>- 486 -</sup>

۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَلْجَوَارِ فِي أَلْبَحْرِ كَالْأَعْلَمْ إِن يَشَأُ يُسْكِن أَلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرُهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ا أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ا وَيَعْلَمَ اللَّذِينَ يُجَلدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ١٠ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَكُمُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ صَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِيرَ أَلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ أَلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَرَؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ وَ لَا يُحِبُّ أَلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ إِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ مَ فَأُوْلَتِ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا أَلسَّبِيلُ عَلَى أُلَّذِينَ يَظْلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقَّ أُوْلَنَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ أَلْأُمُورِ ۞ وَمَن يُضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِّ وَتَرِى أُلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ١

<sup>- 487 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ أَلذُّلِّ يَنظُرُونَ يُعۡرَضُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي ۗ وَقَالَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَلْخَسِرِينَ أَلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةً أَلَا إِنَّ أَلظَّلِمِينَ ا الله مِنْ أُوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِنْ أُوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم فِي عَذَابِ مُّقِيمِ مِّن دُونِ أَللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيلِ ١ اللَّهُ إِسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَاتِي يَّوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَبِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا أَلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةُ ا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ أَلْإِنسَنَ كَفُورٌ ١ لَيْ لِلَهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَرِتِ وَالْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ أَلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وعَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِل رَّسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

<sup>- 488 -</sup>

#### سُورَةُ الزُّخُرُفِ

### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَدَةَ مَّيْتَا ۗ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ ٥ وَالَّذِي خَلَقَ أَلْأَزُورَجَ كُلَّهَا وَجَعَل لَّكُم مِّنَ أَلْفُلُكِ وَالْأَنْعَلِم مَّا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا إِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ أُلَّذِي سَخَّر لَّنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ و مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أُم إِتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِالْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ اللهِ أَوَ مَن يَنشَوُا فِي ظَلَّ وَجُهُهُ فِي أَلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١ وَجَعَلُواْ الْمَكَبِكَةَ أُلِحِلْيَةِ وَهُوَ أُلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ أَلرَّحْمَنِ إِنَتَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ أَلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَل قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّهُتَدُونَ

<sup>- 490 -</sup>

وَكَذَالِكَ مَا أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثِرِهِم مُّقْتَدُونَ ١ ٥ قُلُ أُوَلَوْ جِيتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُّ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ ۚ كَفِرُونَ ۞ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمٌّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَيْ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا أَلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مسيَهْدِين اللهُ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلْ مَتَّعْتُ هَلُؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَلْفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا أَلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ أَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١ أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَرحِدةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَان لِبُيُوتِهِمْ سَقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١٠٠٠

<sup>- 491 -</sup>

وَلِبُيُوتِهِمُ أَبُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ ٣ وَرُخُرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ أَلْحَيَوةِ أَلدُّنْيِأٌ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبَّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر أَلرَّحْمَان نُّقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ و قَرِينُ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن أَلسَّبِيل وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ أَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِيسَ أَلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي أَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ أَلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي أَلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۞ أُو نُريَنَّكَ أَلَّذِي وَعَدْنَكُهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ ۞فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَاكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسُعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسْلِنَا أُجَعَلْنَا مِن دُونِ أَلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِیٰ بِعَایَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ فَقَالَ إِنِّی رَسُول رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِءَايَتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ۞

<sup>- 492 -</sup>

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَقَالُواْ يَاأَيُّهَ أَلسَّاحِرُ ١٠دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ أَلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَتَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ أَلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَلذَا أَلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ۞ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أُلْقِى عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُو مَعَهُ الْمَكَبِكَةُ مُقْتَرنِينَ اللهَ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ١٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ 00 سَلَفَا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ٥ وَلَمَّا ضُرِبَ إِبْنُ مَرْيَم مَّتَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَنِّبِكَةً فِي أَلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ

<sup>- 493 -</sup>

وَإِنَّهُ و لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ﴿ هَٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسِي بِالْبَيِّنَتِ قَالَ قَد جِّيتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّن لَّكُم بَعْضَ أَلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ا إِنَّ أَللَّه هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَّلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ﴿ فَاخْتَلَفَ أَلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَلسَّاعَةَ أَن تَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ اللَّاخِلَّاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا أَلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ١ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بَايَتِنَا تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكْوَابُّ الْأَعُيُنُ وَأَنتُم فِيهَا اْلاَّنفُسُ وَتَلَدُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الله وَتِلْكَ أَلْجَنَّةُ أَلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا تَاكُلُونَ ۞ اللهُ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا

إِنَّ أَلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ أَلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ۞ لَقَد جِينَكُم بِالْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كَرهُونَ ١ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ أَلْعَلِدِينَ ١ سُبْحَنَ رَبِّ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ رَبّ أَلْعَرْشِ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ أُلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ أَلَّذِي فِي أَلسَّمَا إِلَهُ وَفي أَلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ اللَّذِي لَهُ و مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله عَمْلِكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الشَّفَعَة اللَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُوفَكُونَ ۞ وَقِيلَهُ وَيُرَبِّ إِنَّ هَاؤُلَآءِ قَوْمُ لا يُومِنُونَ ١ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

## سُورَةُ الدُّخَانِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

جمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَق كُلُّ أُمْرِ حَكِيمٍ ۞ أُمْرَا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّه هُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ رَبُّ أَلسَّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ أَلْأُوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِي أَلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ١ يَغْشَى أَلنَّاسَ اللَّهُ النَّاسَ هَاذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ رَّبَّنَا إَكْشِفْ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُونَ ا أَنَّى لَهُمُ الْذِّكْرِى وَقَد جَّآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينُ اللَّهِ كُمْ وَقَد جَّآءَهُمْ وَسُولُ مُّبِينُ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ أَلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِي إِنَّا مُنتَقِمُونَ ا وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ رَسُولُ كَرِيمُ ا أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ أَللَهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

- 496 -

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّي عُذتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُومِنُواْ لِي فَاعْتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ و أَنَّ هَاؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَاتُرُكِ أَلْبَحْر رَّهُوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكُ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمِ أَلسَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ ٥ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُو كَانَ عَالِيًا مِّنَ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ إِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ أَلْايَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبينً ١ أَلْايَتِ إِنَّ هَاوُلَآءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا أَلْأُولِي وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَاتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ وَمَا خَلَقْنَا أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>- 497 -</sup>

إِنَّ يَوْمَ أَلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ أَللَّهُ هُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ أَلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ كَغَلَى اللهُ ألجَحِيمِ الله الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ النا الناس الم الْحَمِيمِ ﴿ ثُولَ إِنَّكَ صُبُّواْ فَوْقَ رَاسِهِ۔ مِنْ عَذَابِ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ الله عَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ أُلْمَوْتَ لًا يَذُوقُونَ فِيهَا ءَامِنِينَ ءَ أَلْأُولَى وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ ١ فَضَلَا مِّن رَّبُّكَ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْمُغِلِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠ فَارْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠٠

## سُورَةُ الجَاثِيةِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

حِمَّ تَنزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيزِ الْحَكِيمِ ١ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتٍ لِلْمُومِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٣ وَاخْتِلَفِ أَلَّيْلِ وَالنَّهِارِ وَمَا أَنزَلَ أُللَّهُ مِنَ أُلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ أَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ أَلرِّيَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ تِلْكَ ءَايَتُ أَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ أَللَّهِ وَءَايَتِهِ يُومِنُونَ ۞ وَيُلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ أَللَّهِ تُتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِم مِّنُ ءَايَتِنَا شَيْعًا إِتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَنِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا إِتَّخَذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ أُولِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدَى ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٍ ١ أَللَهُ أَلَذِى سَخَّر لَّكُمُ أَلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ أَلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ع وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَسَخَّر لَّكُم مَّا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِةً-وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ ٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنى إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَكُمُ بَيَّنَتٍ مِّنَ أَلْأُمْرُ اللَّهُمُ اللَّأُمُر فَمَا إِخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ أَلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا أُهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ أَلظَّلِمِينَ بَغْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَغْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ أَلْمُتَّقِينَ ا هَاذَا بَصَلِيرِ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ حَسِبَ أَلَّذِينَ إَجْتَرَحُواْ أَلسَّيِّعَاتِ أَن خَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَات سَّوَآءُ هَحُيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقّ أُللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ مَاوَاتِ مَا يَحُكُمُونَ ١٠٠٠ وَخَلَقَ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ

<sup>- 500 -</sup>

أَفَرَءَيْتَ مَن إِتَّخَذَ إِلَهَه هَّوَلهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أَللَّهُ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا أَلدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا أَلدَّهُرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ إِيتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل أَللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْقِيَهُ وَلَا رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ أَلسَّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ أَلسَّاعَةُ يَوْمَبِذٍ يَخْسَرُ أَلْمُبْطِلُونَ ١ ۞ وَتَرِىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبِهَا أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا أُلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا أُلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

وَبَدَا لَهُمُ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ وَمَاوَلَّكُمُ الْنَّارُ وَمَاوَلَّكُمُ الْنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَسْلِكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا وَمَاوَلَّكُمُ الْنَّارُ وَمَا وَلَكُمُ الْنَارُ وَمَا لَكُم مِن نَصِرِينَ ﴿ وَمَا لَكُم بِأَنَّكُمُ الْمَنْخَدُتُمْ عَايَتِ اللّه هُرُواً وَمَا لَكُم مِن نَصِرِينَ ﴿ وَلَا عُمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَعَرَبُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَعَرَبُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَعَرَبُ الْمُرْضِ رَبِ الْمَلَونِ وَرَبِ الْمُرْضِ رَبِ الْمَلَونِ وَرَبِ الْمُرْضِ رَبِ الْمُعَلِينَ فَي فَلِيّهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا الللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِ

وَ لَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهَ

سُورَةُ الأَحْقَافِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

جمَّ تَنزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ ۞ مَّا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمُ لَهُمُ شِرُكُ فِي دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمُ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّمَوَتِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمُ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّمَوَتِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ مِن قَبْلِ هَلَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِن دُونِ اللَّهِ مَن طَلِهِ مَن دُونِ اللَّهِ مَن صَلِيقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا لَهِ مَن دُعَواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا لَهِ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَاهِمْ غَفِلُونَ ۞ لَا لَهِ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَاهِمْ غَفِلُونَ ۞ لَا لَهِ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَاهِمْ غَفِلُونَ ۞ لَا لَهِ يَعْمِ اللَّهُ عَن دُعَاهِمْ غَفِلُونَ ۞ لَا لَهُ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَاهِمْ غَفِلُونَ ۞

وَإِذَا حُشِرَ أُلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِفِرينَ ٥ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالَ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِنَةٌ قُلْ إِنِ إِفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ أَللَّهِ شَيْءًا مُو أَعْلَم بِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ أَلْغَفُورُ الْرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ أَلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَا أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُل أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِد شَّاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي أَلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ١٠٠٠ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسِي إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا كِتَابُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ أُلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُثْرِي لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أُللَّهُ ثُمَّ إِسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْحَبَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

<sup>- 503 -</sup>

ه وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كَرْهَا وَوَضَعَتُهُ كَرْهَا وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَال رَّبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرّيَّتي ۗ أُلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَابِكَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَابِكَ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَب أَلْجَنَّةً وَعُدَ ٱلصِّدْقِ أَلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَال لِّوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِني أَنْ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ أَللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعُدَ أُللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١ أُوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمِ الْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلْجِنّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ا وَلِكُلّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُم أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْآَذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَارِ أَذْهَابُتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ أَلدُّنيا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ١

<sup>- 504 -</sup>

ه وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ أَلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا أَللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قَالُواْ أَجِيتَنَا لِتَافِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِندَ أَللَّهِ وَأُبْلِغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أُرِيكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ١٠٠٠ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا إَسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَّبَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرِي إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ خَجْزى أَلْقَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَارًا وَأَفْعِدَةَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ أُللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزءُونَ ٥ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ أَلْقُرِىٰ وَصَرَّفْنَا أَلَّايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ ْ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ الْآَذِينَ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَتُّ بَلَ ضَلُّواْ عَنْهُمُ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

وَإِذ صَّرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَا مِّنَ أَلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ أَلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِى وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُواْ يَنَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِي مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى أَلْحَقّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيمِ ا يَنَقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِر لَّكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ شَ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي أَلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ - أُولِيَا أُولَيَا أُولَيِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ هَأُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أَللَهَ أَلَّذِى خَلَقَ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ جِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْءِي ٱلْمَوْتِنَّ بَلَيْ إِنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْآذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلبَّار أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ أَلْعَذَابِ بِّمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ١ فَأَصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْمَوْم مِّنَ أُلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهِارٍ بَلَغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ٢

# سُورَةُ مُحَمَّدٍ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَى هُحَمَّدٍ وَهُوَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِتَّبَعُواْ أَلْبَطِلَ وَأَنَّ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّبَعُواْ أَلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ٣ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَلْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ۞ ذَالِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ أَللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ أَللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ ۞أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَرَّمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكِفِرِينَ أَمْثَلُهَا ١ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ مَوْلَى أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ أَلْكِفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١

إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَات جَّنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةَ مِّن قَرْيَتِكَ أُلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَهُمْ فَلَا نَاصِر لَّهُمْ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - كَمَن زُيّن لَّهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ - وَاتَّبَعُواْ أَهُوَآءَهُم ١ مَّثَلُ الْجَنَّةِ اللّي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنَ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ أَلْثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّبِّهِمُّ كَمَنْ هُوَ خَلِكُ فِي أَلْبَّارٍ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُم اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِك قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْم مَّاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَنِيكَ أُلَّذِينَ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ إَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ۞ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَلسَّاعَةَ أَن تَاتِيَهُم بَغْتَةً فَقَد جَّا أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمُ ذِكُرِنهُمْ اللهُ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِّذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَم مُّتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ ١

﴿ وَيَقُولُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزِّلَت سُّورَةٌ فَإِذَا أُنزلَت سُّورَةٌ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا أَلْقِتَال رَّأَيْتَ أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ اللهُ مَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ أَللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ ۞ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِي أَلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ شَ أُوْلَتِيكَ أَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ أُللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقُفَالُهَا ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ إِرْتَدُّواْ عَلَىٰ مِّنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّن لَّهُمُ أَلْهُدَى أَلشَّيْطَنُ سَوَّل لَّهُمْ وَأُمْلِى لَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَغْضِ أَلْأُمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ١ تَوَفَّتُهُمُ أَلْمَكَيِكَةُ فَكَيْفَ إِذَا يَضُربُونَ وُجُوهَهُمُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ إِتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ أَللَّهَ (A?) أُمْ حَسِبَ وَكَرِهُواْ رِضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۞ أُلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخُرِجَ أَللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ١٠

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 509 -</sup>

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي أَلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ أُلْمُجَلِهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّلِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ ۞ إِنَّ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَشَآقُّواْ أَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَّهُمُ اللَّهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ الله الله الله الله المنوا أطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ الرَّسُولَ الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيل أُللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ أُللَّهُ لَهُمُ ١٠٠٠ فَلَا تَهنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى أَلسَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُوتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أُمْوَالَكُمْ ۞ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَا نَتُمْ هَاؤُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم ۞

# سُورَةُ الفَتْحِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ۞ لِّيَغْفِر لَّكَ أَللَّهُ مَا تَقَدَّم مِّن ذَنْبِكَ وَمَا تَأُخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنصُرَكَ أَللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ أَلَّذِى أَنزَلَ أَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ أَلْمُومِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ أَلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لَيُدْخِلَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِت جَّنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أَللَّهِ فَوْزًا عَظِيمَا ٥ وَيُعَذِّبَ أُلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ باللَّهِ ظَنَّ أَلسَّوْءٌ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ أَلسُّوءً وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ وَالْأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ٥ إِنَّا ﴿ لِيُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۅؘؽۅؘۊؚۜۯۅهؙ وَيُسَبِّحُوهُ بُكْرَةَ 9

- 511 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِنَّ أَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَللَّهَ يَدُ أللَّهِ أَيْدِيهِمُ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ بِمَا عَنِهَدَ عَلَيْهِ أَللَّهَ فَسَيُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُول لَّكَ أَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ أَلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِر لَّنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ أَللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلُ كَانَ أُللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلُ ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَنقَلِبَ أُلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ أَلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمُ يُومِنَ باللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكِفِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلُكُ أَلسَّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِر لِّمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ أَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا إنطَلَقُتُم إِلَى مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ أَللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ أَللَّهُ مِن قَبُلُّ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحُسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

<sup>- 512 -</sup>

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلَى بَاسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ الْلَّهُ أَجْرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞لَّقَدُ رَضِيَ أَللَّهُ عَن أَلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِم مَّا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ أُلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبَهُمْ فَتُحَا قَرِيبَا ١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ أَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّل لَّكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي أُلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمَا ۞ وَأُخْرِىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ أَللَّهُ بِهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوُ قَاتَلَكُمُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ أَلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ أُللَّهِ أَلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلٌّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ تَبُدِيلًا ١

<sup>- 513 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَهُوَ أَلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ هَجِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّومِنُونَ وَنِسَآءُ مُّومِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ ۖ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآء لَو تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞إِذ جَّعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمِ أَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ أَلْجَلِيَّةِ فَأَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُو عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ أَلتَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ أُللَّهُ رَسُولَهُ أَلرُّويا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ أَلْمَسْجِدَ لَّقَد صَّدَقَ أُلْحَرَامَ إِن شَآءَ أُللَّهُ ءَامِنِينَ هُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ ا هُوَ أُلَّذِي أَرْسَل رَّسُولَهُ و بِالْهُدَىٰ وَدِين فَتُحَا قَريبًا أَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 514 -</sup>

مُّكَمَّدُ رَّسُولُ الْلَهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الْشِدَّآءُ عَلَى الْكُفِّارِ رُّحَمَآءُ بَيْنَهُمُّ تَرِبُهُمُ رُكَّعَا سُجَدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيماهُمُ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودُ ذَّالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِلةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِلةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمُورِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمُورِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمُورِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمُؤْرِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّوْرِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمُؤْرِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمِ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمِ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهَ السَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهَ السَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهَ السَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# سُورَةُ الحُجُرَاتِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ إ رَّحِيمُ ٥ يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا جِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ١ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَّعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْلإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ و فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَنِيِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ إَقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدِلْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرِي فَقَاتِلُواْ أَلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ أَللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ا إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابُ بِيسَ أَلِاسُمُ أَلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُب فَّأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ أَلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ أَلظَّنّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا لَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَاكُل لَّخْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرهْتُمُوهُ وَاتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثِي وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبَا وَقَبَآبِلِ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أُللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أُللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ هَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَا يَلِتُكُم مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا ۚ إِنَّ أَللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ أَلصَّدِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ أَللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَم مَّا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَل أَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

#### سُورَةُ قَ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

قَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ أَلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ أَبْذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ۗ ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنَا كِتَكِ حَفِيظٌ ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أُمْرِ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمُ يَنظُرُواْ إِلَى أَلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَكَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرِى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ۞ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُ ١ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُ لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتَا كَذَالِكَ أَلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ أَلرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُوانُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ا أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدِ ا

- 518 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَنَ وَنَعْلَم مَّا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ أَلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَلَقَّى أَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ أَلْيَمِينِ وَعَنِ أَلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ وَجَآءَت سَّكْرَةُ أَلْمَوْتِ بِالْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي أَلصُّورٌ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اللَّهِ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ ا وَقَالَ قَرِينُه هَّنَدَا مَا لَدَى عَتِيدٌ اللهِ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفِّارِ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۞ أَلَّذِى جَعَلَ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي أَلْعَذَابِ أَلشَّدِيدِ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ۞ قَال لَّا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلِ لَّدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُول لِجَّهَنَّمَ هَلِ إِمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزيدِ ۞ وَأَزْلِفَتِ أَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ١ هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ اللهِ مَّنَ خَشِيَ أُلرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ اللهُ الْدُخُلُوهَا بِسَلَمِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْخُلُودِ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ١

<sup>- 519 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي أَلْبِلَدِ هَلْ مِن شَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرى لِمَن كَانَ لَهُ و قَلْبُ أَو أَلْقَى أَلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ١ وَلَقَد خَلَقُنَا أُلسَّمَكَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أُيَّامِ وَمَا مِن لُّغُوبِ ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ جِحَمْدِ رَبِّك قَّبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبِ ١ وَمِنَ أَلَّيْل فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَكِرَ أَلسُّجُودِ ١ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ أَلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ا يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ بِالْحَقَّ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا إِنَّا نَحُن نُّحْي مُ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا أَلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَوْمَ تَشَقَّقُ أَلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَحْنُ أَعْلَم بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم جِجَبِّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١

# سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالنَّارِيَت ذَّرْوَا ۞ فَالْحَمِلَتِ وِقُرَا ۞ فَالْجَرِيَتِ يُسْرَا ۞

فَالْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ أُلدِينَ لَوَاقِعُ ۞

- 520 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ أَلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ۞ يُوفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِك ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ أَلدِّين ١ يَوْمَ هُمْ عَلَى أَلبِّار يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمْ هَاذَا أَلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ١ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ا عَاخِذِينَ مَا عَاتَنهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِي مُعَلِّمُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللّ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ أُلَّيْل مَا يَهْجَعُونَ ١ وَبِالْأَسْجِارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِي أُمُوالِهِمُ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ١ وَفِي الْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي أَلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ أَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۞ هَلُ أَتَلكَ حَدِيث ضَّيْفِ إِبْرَهِيمَ أَلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۖ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ وِ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ا فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ا فَأَقْبَلَتِ إِمْرَأْتُهُ و فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ عَالُواْ كَذَالِك قَال رَّبُّكِ إِنَّه هُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ

٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجُرمِينَ اللهُ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ أَلْمُومِنِينَ ١ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ أَلْمُسْلِمِينَ ١ وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةَ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلْأَلِيمَ ۞ وَفِي مُوسِى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجْنُونُ ١ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَّهُمْ فِي أَلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ٤ وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمِ أَلرّيحَ أُلْعَقِيم ۞ مَّا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ۞ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلِ لَّهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ١٠ فَعَتَواْ عَنْ أَمْر رَّبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّلعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ فَمَا إَسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَالْأَرْضَ فَنِعْمَ أُلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ۞ فَفِرُّواْ إِلَى أَللَهِ ۚ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرُ مُّبِينُ ١

<sup>- 522 -</sup>

كَذَالِكَ مَا أَتَى أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ هَجْنُونُ وَ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ - بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ وَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَ وَذَكِّرُ فَإِنَّ أَلَدِّكُرِى تَنفَعُ الْمُومِنِينَ وَ وَمَا خَلَقْتُ الْمُومِنِينَ وَوَمَا خَلَقْتُ الْمُومِنِينَ وَ وَمَا خَلَقْتُ الْمُومِنِينَ وَوَمَا خَلَقْتُ الْمُومِنِينَ وَوَمَا أَرِيدُ الْجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ وَ إِنَّ أَللَّه هُو أَلرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَأَن يُطْعِمُونِ فَ إِنَّ أَللَه هُو أَلرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَ اللّهِ هُو أَلرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لَلْهِ مُؤْلِ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَ فَإِلَّ لِللّذِينَ ظَلْمُواْ ذَنُوبَا مِّقُلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَ فَوَيْلُ لِلّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمْ أَلّذِي يُوعَدُونَ وَ

# سُورَةُ الطُّورِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالطُّورِ وَكِتَبِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَسُجُورِ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَسُجُورِ ۞ إِنَّ الْمَعُمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّا لَهُ و مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مَوْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مَوْرًا ۞ اللَّي اللهُ عَنْونَ إِلَى بَارِ ۞ اللَّي اللهُ اللَّي اللهُ اللَّي اللهُ ال

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٠ إَصْلَوْهَا فَاصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ١٠ فَلكِهِينَ بِمَا ءَاتَلهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيٓعًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَكُم بِحُورٍ عِينٍ ١ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَتْبَعْنَهُمْ ذُرِّيَّتِهِم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ إِمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَاسًا لَّا لَغُوَ فِيهَا وَلَا تَاثِيمَ ١ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُونٌ مَّكُنُونٌ ١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ا فَمَنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ أَلسَّمُومِ ا إِنَّا كُنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّه هُوَ أَلْبَرُّ الْرَحِيمُ ۞ هَفَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا هَجُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ أَلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ أَلْمُتَرَبَّصِينَ ۞

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 524 -</sup>

أَمْ تَامُرْهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُم بَل لَّا يُومِنُونَ ١ فَلْيَاتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ عَلَيْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُواْ اللهُ الْمَالِقُونَ اللهُ اللهُ الْمَالِقُواْ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِن رَّبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَإِن يَرَوُا كِسْفَا مِّنَ أُلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرْكُومٌ ١٠٠٠ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ أَلَّذِى فِيهِ يَصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنَى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاصْبِر لِخُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ أَلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ أَلنُّجُومِ ۞

# سُورَةُ النَّجْمِ بِسْمِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن الْهَوِىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوجِىٰ ﴿ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ الْقُوىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوِىٰ ۞ وَهُوَ بِالْأُفُقِ أَلْأُعْلِى ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنِي ۞ فَأُوْ حَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أُوْجِىٰ ۞ مَا كَذَبَ أَلْفُؤَادُ مَا رَأِي ۞ أَفَتُمَارُونَهُ و عَلَىٰ مَا يَرِي ۞ وَلَقَدْ رَءِاهُ نَزْلَةً أُخْرِي ۞ عِندَ سِدْرَةِ أَلْمُنتَهِىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ أَلْمَاوِىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى أَلسِّدُرَةَ مَا يَغْشِيٰ ۚ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغِيٰ ۞ لَقَدُ رَأِي مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ أَلْكُبْرِي ۞ أَفَرَءَيْتُمُ أَللَّتَ وَالْعُزِّي ۞ وَمَنَوْةَ أَلقَّالِثَةَ أَلاُّخُرِي ۞ أَلَكُمُ اللَّكُو وَلَهُ الْأُنفِي ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزِى ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا أُلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلْأَنفُسُ وَلَقَد جَّآءَهُم مِّن رَّبِّهِمِ أَلْهُدى ١ أُمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنِّىٰ ۞ فَلِلَّهِ أَلَاخِرَةُ وَالْأُولِي ۞ ۞ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي أَلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَغْدِ أَن يَاذَنَ أَللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضِىٰ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَابِكَة تَّسْمِيَةَ ٱلْأُنثيٰ ١٠٠٠ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ أَلْحَقّ شَيْئاً فَأَعُرضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمُ يُرِدُ إِلَّا أَلْحَيَوْةَ أُلدُّنْيا ١ أَن مَبْلَغُهُم مِّنَ أُلْعِلْمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أُعْلَم بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم بِمَنِ إِهْتَدِىٰ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ أَلَّذِينَ أَسَّئُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ أَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ١ أُلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَم بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُم هُوَ أَعْلَم بِمَن إِتَّقِيٰ ۞ أَفَرَءَيْتَ أَلَّذِى تَوَلِّى ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدِىٰ ا أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرِي اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ أَلَّذِى وَفِّي ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِىٰ اللهِ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعِي اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرِي ا ثُمَّ يُجْزَلهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهِىٰ ﴿ ۞وَأَنَّه هُّوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ۞ وَأَنَّه هُّوَ أَمَاتَ وَأَخيا ۞

وَأَنَّهُ مِن نَطْفَةٍ إِذَا تُمْنِى الذَّكَر وَالْأُنثِى فَي مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنِى وَأَنَّه مُو أَغْنَى وَأَقُنِى فَ وَأَنَّه مُو أَغْنَى وَأَقْنِى فَ وَأَنَّه مُو رَبُّ الشِّعْرِى فَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَا اللّه ولي فَ وَتَمُودَا فَمَا أَبْقِي وَوَقُومَ نُوحٍ مِّن قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفِى فَ وَالْمُوتَفِى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفِى فَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا فَوَلَ فَ اللّهُ وَلَا قَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاعْبُدُوا هُونَ وَلَا تَبْكُونَ فَى وَأَنتُمُ سَمِدُونَ فَى اللّهُ وَاعْبُدُواْ اللّهِ وَاعْبُدُواْ هُونَ وَلَا تَبْكُونَ فَى وَأَنتُمُ سَمِدُونَ فَى اللّهُ وَاعْبُدُواْ اللّهِ وَاعْبُدُواْ اللّهُ وَاعْبُدُواْ اللّهِ وَاعْبُدُواْ اللّهِ وَاعْبُدُواْ اللّهِ وَاعْبُدُواْ اللّهِ وَاعْبُدُواْ اللّهُ وَاعْبُدُواْ اللّهُ وَاعْبُدُواْ اللّهُ وَاعْبُدُواْ اللّهِ وَاعْبُدُواْ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْبُدُوا اللّهُ وَاعْلَهُ وَاعْلَا الللّهُ وَاعْبُدُواْ اللّهُ وَاعْبُولُوا الللّهُ وَاعْلُوا الللّهُ وَاعْلَا الللّهُ وَاعْبُوا الللّهُ وَاعْبُولُوا الللّهُ وَاعْبُولُوا الللّهُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعُوا الللّهُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَا اللّهُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَا اللّهُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعُمُ وَاعُوا اللّهُ وَاعْلُمُ وَاعُوا اللّهُ وَاعْلُمُ وَاللّهُ وَاعْلُمُ وَاعُوا الللّهُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ اللّهُو

### سُورَةُ القَمَرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

خَلشِعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ أَلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُطِعِينَ إِلَى أَلدَّاعِ ﴿ يَقُولُ أَلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۞ ۞كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ و أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرُ ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَبَ أَلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِر ا وَفَجَّرْنَا أَلْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى أَلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدُ قُدِرَ ا وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحٍ وَدُسُرِ ﴿ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا ءَايَةً فَهَل مِن مُّدَّكِر ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِر ۞ كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ۞ تَنزِعُ أَلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَت تَّمُودُ بِالنُّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَرحِدَا نَّتَّبِعُهُ و إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ أَ.لَقِيَ أَلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن أَلْكَذَّابُ أَلْأَشِرُ ا إِنَّا مُرْسِلُواْ أَلنَّاقَةِ فِتْنَةَ لَّهُمُ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُم كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ١ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِر اللهِ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ١٠ هَإِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَال لُّوطِّ نَّجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ١٠ يَعْمَةَ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِالنُّذُر الله وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَد صَّبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسۡتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ وَلَقَد جَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَلنُّذُرُ ١٠ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدرٍ ۞ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَنبِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةُ فِي أَلزُّبُرِ ۞ أَمْ يَقُولُون نَّحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ أَلدُّبُرَ ۞ بَلِ أَلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۞ إِنَّ أَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي أَلْبَارٍ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدرِ ۞

<sup>- 530 -</sup>

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةُ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةُ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ وَكُلِّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ فَي الزُّبُرِ فَي مَقْعَدِ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرُ ﴿ وَ إِنَّ الْمُتَقِينَ فَي مَقْعَد صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ﴿ وَ فَي مَقْعَد صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ﴿ وَ فَي مَقْعَد صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ﴿ وَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

سُورَةُ الرَّحْمَان

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ ۞ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ ۞ وَالأَرْضَ وَالسَّمُواْ الْمِيزَانَ ۞ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْمَيْمَاءِ ۞ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةُ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبُّ ذُو الْمُعَصِّفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَالمَّذِبَانِ ۞ خَلَقَ الْجَآنَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَجّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَلْصَلِ كَالْفَجّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَلْصَلِ كَالْفَجّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَلْ مِن صَلْصَلِ كَالْفَجّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَلْ مِن صَلْصَلِ كَالْفَجّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَلْ مِن عَلَى اللّهِ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَبَلَقَ الْمُعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَبَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللُّولُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبّكَ ذُو الْجَكُل وَالْإِكْرَامِ ٥٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ ١٠٠٥ وَالْإِكْرَامِ ١٠٠٠ الله عَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ يَسْئَلُهُ من فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ أُلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَمَعْشَرَ أَلْجِنَّ وَالْإِنسِ إِنِ السَّطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقُطِارِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَائُطُ مِّن نِّارٍ ١ وَنُحَاسِ فَلَا تَنتَصِرَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فَإِذَا إِنشَقَّتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةَ كَالدِّهَانِ اللهِ عَالَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ النُّسُ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ه يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ١

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ هَندِهِ حَهَنَّمُ اللَّتِي يُكَذِّب بَّهَا أُلْمُجْرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ١ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرِيَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا فِيهِمَا مِن كُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَى أَلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ا فَبِأَي عَالَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ قَاصِرَتُ الْطَرُفِ اللَّالَّالِ اللَّالِّوفِ اللَّالمُ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ ١ فَيأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا كَأَنَّهُنَّ أَلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ أَلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ٥ هَلَ جَزَآءُ أَلْإِحْسَن إِلَّا أَلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ۞ ا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبَّكُمَا الله مُدْهَآمَّتَانِ الله فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فِيهِمَا عَيْنَان نَّضًاخَتَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا فَكَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيِهِنَّ عَلَاّ مِ الْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَوَلًا جَآنُ ﴿ فَبِأَيِّ عَلَى رَفْرَفٍ فَبِأَيِّ عَلَى رَفْرَفٍ فَبِأَيِّ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَيِ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَيِ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَالْإِكْرَامِ ﴿ فَالْمِثْلُ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَالْمِثْلُ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَالْمِثْلُ وَالْإِكْرَامِ ﴾

### سُورَةُ الوَاقِعَةِ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ وَافِعَةُ وَافِعَةُ ۞ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَقًا ۞ وَكُنتُمْ أَزُورَجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَأَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّلِيقُونَ السَّلِيقُونَ ۞ أَوْلَتِكِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۞ وَالسَّلِيقُونَ الْسَلِيقُونَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ الْلَّخِرِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِيلِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ الْلَّخِرِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِيلِينَ ۞ عَلَيْهَا مُتَقَلِيلِينَ ﴾

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ شُخَلَّدُونَ ١ فِي إِلْكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَاسِ مِّن مَّعِينِ ا وَكُمْ عِينُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُّولُو أَلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَاثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١ وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ١ مَا أَصْحَبُ أَلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ مُخَضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ا وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهِ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ اللهُ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَ فُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ لَى إِنَّا أَنشَانَهُنَّ إِنشَآءَ لَى فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا لَيْ الله عُرُبًا أَتْرَابَا اللهُ لِأَصْحَبِ أَلْيَمِينِ ﴿ هَ ثُلَّةُ مِّنَ أَلْأُوَّلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا الْأَوَّلِينَ اللَّا وَاللَّهُ مَا اللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّا لَا اللَّا اللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا ال وَثُلَّةُ مِّنَ أَلَّاخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ أَلشِّمَالِ ۞ مَا أَصْحَابُ أَلشِّمَالِ سَمُومِ وَحَمِيمِ ٥ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ١ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١ يُصِرُّونَ عَلَى أَلْحِنثِ أَلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مُتَّنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَا لَمَبْعُوثُونَ ١ أَوَ ءَابَآؤُنَا أَلْأُوَّلُونَ ١ قُلَ إِنَّ أَلْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ١٠ لَمَجُمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٠ أَلْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا أَلضَّآلُّونَ أَلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ أَلْجَمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شَرْبَ أَلْهِيمِ ۞ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ أَلدِّين ۞ نَّحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ١٠ عَالَٰتُمْ تَخُلُقُونَهُ و أَمْ نَحُنُ أَلْخَلِقُون ١ اللَّهُ فَكُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ أَلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ١ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النَّشَآءَةَ الْأُولِي فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَانَتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّرِعُونَ ﴿ لَوَ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ الْتَرْعُونَ ﴿ لَوَ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُظَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ كَلْ نَحْنُ هَحُرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَالْنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ الْمُنزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجَا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ أَلنَّارَ أَلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَالنُّمُ أَنشَاتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ الْمُنشِئُون ١٠٠٠ خَعَلْنَهَا تَذْكِرَةَ وَمَتَعَا لِّلْمُقُوِينَ ۞ فَسَبِّحُ بِإِسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمِ ۞ ۞فَلَا أُقْسِم بِمَوَاقِعِ أَلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿

إِنَّهُ و لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَكِ مَّكْنُونِ ۞ لَّا يَمَسُّهُ و إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ١ تَنزيلُ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ ١ أَفَبِهَذَا الْحَديثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ۞ وَتَجُعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ أَلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ الله عَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ا فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَب أَلْيَمِينِ اللَّهُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ أَلْيَمِينِ اللَّهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أُلْمُكَذِّبِينَ أَلضَّآلِّينَ ۞ فَنُزُلُ مِّنُ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَة جَّحِيمٍ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ أَلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمِ ۞ سُورَةُ الْحَدِيدِ

# بِسُمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلُكُ اللَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ هُوَ اللَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَ اللَّهَامِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ الْأَوَّلُ وَهُوَ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

هُوَ أَلَّذِي خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إِسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَم مَّا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أُلسَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ و مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَارَ فِي اللَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ ۞ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُومِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخِذَ مِيثَاقُكُمْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞ هُوَ أَلَّذِي يُنزِلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ـ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ أَلظُّلُمَتِ إِلَى أَلتُّورٌ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أَللَهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ أَلْفَتْحِ وَقَلَتَلَ ۚ أُوْلَكِهِكَ أَعۡظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ أَلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعۡدُ وَقَلَتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ أَللَّهُ الْحُسْنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا أُلَّذِي يُقُرضُ أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ الَّجُرُّ كَرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْمَ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ النظرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمْ قِيلَ إَرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِب بَّيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ و بَابُ بَاطِنُهُ و فِيهِ أَلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ أَلْعَذَابٌ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأُمَانِيُّ حَتَّىٰ جَا أُمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم باللَّهِ اللَّهِ الْغَرُورُ ١ فَالْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةُ وَلَا مِنَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مَاوَلَكُمُ الْنَارُّ هِيَ مَوْلَلَكُمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ۞ ۞ أَلَمْ يَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ أَللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ أَلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمِ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ اعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يُخِي أَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْلَايَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَتِ وَأَقُرَضُواْ أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرٌ كَريمُ ١

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَنَبِكَ هُمُ أَلصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِ اَيْتِنَا أُوْلَتِهِ فَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوةُ أَلدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوُ وَزينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي وَالْأَوْلَدِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ أَلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِلهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي أَلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ أَللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا إِلَّا مَتَكُم أَلْغُرُورِ ١ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ أَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ مِ ذَالِكَ فَضْلُ أُللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو أَلْفَضْلِ أَلْعَظِيم ۞ هُمَّا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلًا تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا أَتَلَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُغْتَالٍ فَخُورٍ ١ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أُلتَّاسَ بِالْبُخُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ أَللَه هُّوَ أَلْغَنيُّ الْحَمِيدُ اللهِ

<sup>- 540 -</sup>

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَ رَو و مَعَهُم وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ أَلنَّاسُ بِالْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ و بِالْغَيْبِ إِنَّ أَللَّهَ قَويٌّ عَزيزٌ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ أُلتُّبُوَّة وَالْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ ۮ۠ڒؾۜؾؚۿؚڡؘٵ فِي عَلَىٰ ثُمَّ قَفَّيْنَا مِّنْهُمُ فَلسِقُونَ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى إَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ أَلَّذِينَ إِتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا إِبْتِغَآءَ رضُوَنِ أَللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَهُم فَسِقُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ أَللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُوتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورَا لِّئَلَّا يَعْلَمَ تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِر لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ أَللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١

خط النسخ الحاسوبي ـ السوسي ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 541 -</sup>

## سُورَةُ المُجَادلَةِ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

قَد سَّمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أُلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى أُللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ أَلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَتِهِم ۗ إِنْ أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا أُلَّتَى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَا مِّنَ أَلْقَوْلِ وَزُورَاْ أُللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ١٠ وَالَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرِ رَّقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُومِنُواْ باللَّهِ وَرَسُولِةً ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ ۗ وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ يُحَآدُّونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُو كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعَا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَلُهُ أَللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَم مَّا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضُّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةً إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞أَلَمُ تَرَ إِلَى أَلَّذِين نُّهُواْ عَنِ أَلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ أَللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَولَا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَوْاْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُوى ۚ وَاتَّقُوا أَللَّهَ أَلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا أُلتَّجُوِى مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمُ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ١ يَأَيُّهَا أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلِ لَّكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي أَلْمَجْلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ أَللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ إِنشِرُواْ فَانشِرُواْ يَرْفَعِ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

<sup>- 543 -</sup>

يَائَيُهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ أَلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَجُولِكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَر ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا عَالْشُفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَجُولِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۞أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى أَلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدً ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ أَللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيِكَ أَصْحَبُ أَلْبَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أُللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ و كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۞ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمِ الشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمْ ذِكْرَ أَللَّهِ أُوْلَتهِكَ حِزْبُ أَلشَّيْطَنَّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ أَلشَّيْطَنِ هُمُ الْخَسِرُونَ ١ إِنَّ اللَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و أُوْلَنَبِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ٥ كَتَبَ أَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ أَللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١

<sup>- 544 -</sup>

## سُورَةُ الحَشْرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُو النَّذِي الْخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيدِهِمُ لَا هُو النَّذِي الْخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيدِهِمُ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ مَا ظَنَتُهُم أَن يَغُرُجُوا وَظَنُوا أَنَهُم مَّانِعَتُهُم كُمُونُهُم مِن اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَف حُصُونُهُم مِن اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَف فَي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُومِنِينَ فَي قُلُوبِهِمِ الرَّعْبَ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُومِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِهِمِ اللَّهُ عَلَيْهِمِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمِ فَا الْأَبْصِلِ ۞ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمِ الْجُلَاءَ لَعَذَبُهُمْ فِي الْدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْالْخِرَةِ عَذَابُ النَّالُ وَلَهُمْ فِي الْالْخِرَةِ عَذَابُ النَّالُ وَلَهُمْ فِي الْالْخِرَةِ عَذَابُ النَّالِ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمِ الْمُؤْلِى الْلَّذِيلَ وَلَهُمْ فِي الْالْخِرَةِ عَذَابُ النَّالُ وَلَهُمْ فِي الْالْخِرَةِ عَذَابُ النَّالِ ۞

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 545 -</sup>

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِّ أَللَّهَ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذُنِ أَللَّهِ وَلِيُخْزِىَ أَلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَآءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ أَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞مَّا أَفَآءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ أَلْقُرىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى أَلْقُرْبِى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ أَلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَصُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَجِرِينَ أَلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيْرِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ أَللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و هُمُ أَلصَّدِقُونَ ٥ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو أَلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَتِإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

<sup>- 546 -</sup>

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِغْفِر لَّنَا وَلِإِخُوانِنَا أُلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفُ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى نَّافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ أَلْكِتَب لَيِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ا لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ أَلْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠٠٠ وَلَبِن اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَفْقَهُونَ ١ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى هُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جِدِرٍ بَاسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتِّي ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ كَمَثَلِ أَلشَّيْطَن إِذْ قَال لِّلْإِنسَن ١٠ځفُر قَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ أَلْعَلَمِينَ ١

<sup>- 547 -</sup>

فَكَانَ عَلْقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي أَلْبَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرَؤُا أَلظَّلِمِينَ ١ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ أَللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَاتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينِ نَّسُواْ أَللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمُّ أُوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوى أَصْحَبُ البّار وَأَصْحَبُ أَلْجَنَّةً أَصْحَبُ أَلْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِزُونَ ۞ ۞لَوُ أَنزَلْنَا هَاذَا أُلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وَخَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ أُللَّهِ وَتِلْكَ أَلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ا هُوَ أَللَّهُ أَلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوًّ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةُّ هُوَ أَلرَّحْمَانُ أَلرَّحِيمُ ۞ هُوَ أَللَّهُ أَلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّكَمُ الْمُومِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبَّارُ أَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ أَللَّهُ أَلْخَالِقُ أَلْبَارِئُ أَلْمُصَوِّرٌ لَّهُ أَلْأَسْمَاءُ أَلْحُسْنِي يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي أَلسَّمَا وَاللَّأَرْضَّ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ١

## سُورَةُ المُمْتَحنَةِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أُوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ أَلْحَقّ يُخُرجُونَ أُلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيَّ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَم بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أُلسَّبِيل ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ و إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْلَعَدَوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ و إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أُللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِير ۞ رَّبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِر لَّنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ أَللَّه هُوَ أَلْغَنيُّ الْحَمِيدُ ۞ عَسَى أَللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ عَنْهَاكُمُ أَللَّهُ عَنِ أَلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي أَلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيدِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ أَللَّهُ عَنِ أَلَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي أَلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيْرِكُمْ وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ أَلظَّلِمُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ أَلْمُومِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَم بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُفِّارٌ لَّا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ عَلَي وَلَا تُمَسِّكُواْ بِعِصَمِ أَلْكَوَافِر وَسْئَلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ أَللَّهِ يَخْكُم بَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَىءُ مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى أَلْكُفِّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ الْآذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثَلَ مَا أَنفَقُواْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ أَلَّذِى أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ ١ يَا أَيُّهَا الْنَبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُومِنَكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَشْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَاتِينَ بِبُهُتَنِ يَفْتُرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُتَنِ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُتَنِ يَفْتَرِينَهُ وَاسْتَغْفِر لَّهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِر لَّهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَا لَكُهُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ الْأَخْورَةِ كَمَا يَهِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَهِسُواْ مِنَ الْكَخْورَةِ كَمَا يَهِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### سُورَةُ الصَّفِّ

#### بِشمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَانِ أُلرَّحِيمِ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 551 -</sup>

وَإِذْ قَالَ عِيسَى }بُنُ مَرْيَمَ يَكِبَني إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ أَلتَّوْرِنَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِّي مِنْ بَعْدِى إِسْمُهُ و أَحْمَذُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِإِلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَم مِّمَّن إِفْتَرى عَلَى أُللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى أَلْإِسْلَمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ا يُريدُونَ لِيُطْفِءُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُّورَهُ وَلَوْ كَرِهَ أَلْكَانِورُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَل رَّسُولَهُ و بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى أُلدِّين كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ أَلْمُشْرِكُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ١ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ بِأُمُورِلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِر لَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ وَأُخْرِى تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرُ مِّنَ أَللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ أَلْمُومِنِينَ ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـنَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى أَللَّهِ قَالَ أَلْحَوَارِيُّون خَّنُ أَنصَارُ أَللَّهِ فَعَامَنَت طَّآيِفَةُ مِّن بَني إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةٌ فَأَيَّدْنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

<sup>- 552 -</sup>

## سُورَةُ الجُمُعَةِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ أَلْمَلِكِ أَلْقُدُّوسِ أَلْعَزيز أَلْحَكِيمِ ١ هُوَ أَلَّذِى بَعَثَ فِي أَلْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن مِن قَبْل لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضْلُ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ١ مَّثَلُ الَّذِينَ مُحِلِّوا التَّوْرِينَ الْمَعْظِيم اللَّهُ مَا لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل الْحِمِارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ أَللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ٥ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ أَلنَّاسِ فَتَمَنَّوا أَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أُبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّلِمِينَ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَقِيكُمُّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِنَّ أَلْمَوْتَ أَلَّذِي إِلَى عَلِمِ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨

- 553 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْغَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَابْتَغُواْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَطْلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُواْ تِجَرَةً أَوْ لَهُوا إِنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا قُلُ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ اللّهَ فَيْرُ الرَّرْقِينَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهِ خَيْرُ الرَّرْقِينَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ فَيْرُ الرَّرْقِينَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهِ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّرْقِينَ اللهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ فَيْرُ الرَّرْقِينَ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ فَيْرُ اللّهُ خَيْرُ الرَّرْقِينَ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ خَيْرُ الرَّرْقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَيْرُ الرَّرْقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

### سُورَةُ المُنَافِقُونَ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

<sup>- 554 -</sup>

وَإِذَا قِيلِ لَّهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرِ لَّكُمْ رَسُولُ أَللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ لَهُمُ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِر لَّهُمُ لَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمُ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنُ عِندَ رَسُولِ أَللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوّا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللُّهُ وَلُونَ لَبِن رَّجَعْنَا إِلَى أَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلْأَعَزُّ أَلْأَعَزُّ مِنْهَا أَلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ أَلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْلَمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَا أَخَّرْتَني إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنَ مِنَ أَلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ أُللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَا أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

## سُورَةُ التَّغَابُنِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي أَلسَّمَكُواتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَّ لَهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ أَلْحَمُدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ أُلَّذِي خَلَقكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّومِنُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ ١٠ يَعْلَم مَّا فِي أَلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَم مَّا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ ١ أَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَوُّا الْآذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ اللَّهُم وَالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُل بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَالنُّور أَلَّذِى أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ الْتَغَابُنَّ وَمَن يُومِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ الْبَّار خَلِدِينَ فِيهَا وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ١ مَا أُصَابَ مِن إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ وَمَن يُومِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينُ ٣ أللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ وَّعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ٣ عَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوَّا فَاحُذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ أُللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا أُمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ مَا إَسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرَا لِّإَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَنِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِن تُقُرضُواْ أُللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِر لَّكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْغَزِيزُ الْحَكِيمُ ١

## سُورَةُ الطَّلَاقِ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدُرى لَعَلَّ أَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرْ وَمَن يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُو مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و إِنَّ أَللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ و قَد جَّعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ ۞ وَالَّتِي يَبِسْنَ مِنَ أَلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ إِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُر وَالَّتِيْ لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق أَللَّهَ يَجْعَل لَّهُو مِنْ أَمُرهِ يُسْرًا ۞ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُو إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق أَللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ و أُجْرًا ١ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْث سَّكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرِىٰ ٥ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ أَللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا صَيَجْعَلُ أَللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَا ۞ ۞وَكَأُيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَّبَّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ يَأُولِي أَلْأَلْبَبِ ۞ أَلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ أُللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ أَللَّهِ مُبَيَّنَتٍ لِّيُخْرِجَ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ مِنَ أَلظُّلُمَتِ إِلَى أَلتُّورٌ وَمَن يُومِنُ عِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا اللَّهُ أَحْسَنَ أَللَّهُ لَهُ ورزقًا ١ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ أَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ أَللَّهَ قَدْ أَحَاظَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

## سُورَةُ التَّحْرِيمِ بِسْمِ أللَّهِ ألرَّحْمَنِ ألرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا أَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّم مَّا أَحَلَّ أَللَّهُ لَكُّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ أَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَىٰكُمُ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ أَلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ أَلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذا عَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَا إِلَى أَللَّهِ فَقَد صَّغَتْ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظَّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَللَّه هُّوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَيِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ هَعَسَىٰ رَبُّهُ وإِن طَلَّقَكُّنَّ أَن يُبَدِّلَهُ و أَزُورَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّومِنَتٍ قَانِتَتِ تَآبِبَتٍ عَابِدَتٍ سَآبِحَتٍ ثَيّبَتٍ وَأَبْكَارًا ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ أَللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۞ يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ الْلَيَوْمُ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَاأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى أَللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى أَللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ نُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِر لَّنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ أُلنَّبيُّ جَهِدِ أَلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَاوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِمْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍّ ﴿ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أَللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ الدُّخُلَا أَلنَّارَ مَعَ أُلدَّخِلِينَ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ المُمَرَأَتَ فِرْعَوْنَ قَالَتُ رَبِّ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي أَلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الله وَمَرْيَمَ عِمْرَنَ أَلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ - وَكَانَتُ مِنَ أَلْقَانِتِينَ ١

<sup>- 561 -</sup>

## سُورَةُ المُلْكِ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ أَلَّذِي بِيَدِهِ أَلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَلَّذِي خَلَقَ أَلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزيزُ الْغَفُورُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَكُوتٍ طِبَاقًا مَّا تَرِي فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُتٍّ فَارْجِعِ أَلْبَصَرَ هَل تَّرى مِن فُطُورٍ ۞ ثُمَّ إِرْجِعِ أَلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ أَلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَد زَّيَّنَّا أَلسَّمَآءَ أُلدُّنْيا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ أُلسَّعِيرٍ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌّ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ نَ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقَا وَهْيَ تَفُورُ ۞ تَكَاد تَّمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَد جَّآءَنَا نَذِيرٌ ۞ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أُنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ١ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ أَلسَّعِيرِ ١ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ أَلسَّعِيرِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِالۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةُ وَأَجۡرُ كَبِيرُ

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو إِجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ أَلَا يَعْلَم مَّنْ خَلَقَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَلْخَبِيرُ ۞ هُوَ أَلَّذِى جَعَل لَّكُمُ أَلْأَرْضَ ذَلُولَا فَامُشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١ هَ وَالْمِنتُم مَّن فِي أَلسَّمَآءِ أَن يَخُسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي أَلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَان نَّكِيرِ ۞ أُوَ لَمُ يَرَوْاْ إِلَى أَلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّكَتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أُلرَّحْمَانُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أُمَّنُ هَاذَا أُلَّذِى هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصُرْكُم مِّن دُونِ أَلرَّحْمَنَ إِنِ أَلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أُمَّنَ هَاذَا أُلَّذِي يَرُزُقكُمْ إِنَ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلْ هُوَ أَلَّذِى أَنشَأَكُمْ وَجَعَل لَّكُمُ أَلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ أَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي أَلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ قُلُ إِنَّمَا أُلْعِلْمُ عِندَ أُللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةَ سِيَّتُ وُجُوهُ الْآذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا الْآذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكِنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ فَمَن يُجِيرُ الْكِنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ هُو قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَاتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينٍ ۞ سُورَةُ القَلَمِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

نَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ لَكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيَ بِأَييِكُمُ الْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَم بِالْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِع الْمُكَذِبِينَ ۞ فَلَا تُطِع الْمُكَذِبِينَ ۞ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَوَ وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ عَمْرَانٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ۞ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عَنُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَلْأَولِينَ ۞ سَنسِمُهُ عَلَى الْكُرُطُومِ ۞ عَلَى الْكُرُطُومِ ۞ مَانَعُلَا قَالَ أَسَطِيرُ الْلَا وَلِينَ ۞ سَنسِمُهُ عَلَى الْكُرُطُومِ ۞ مَانَعُلُونَ ﴾ سَنسِمُهُ عَلَى الْكُرُطُومِ ۞ مَانَعُونَ أَلُونَ وَا سَنسِمُهُ عَلَى الْكُرُطُومِ ۞ مَانَعُلَى الْكُرَانِ عَلَيْهِ مَنْهِ عَلَى الْكُرَانِينَ عَلَيْهِ مَانِهِ وَالْمَالِ وَالِينَ ۞ سَنسِمُهُ عَلَى الْكُرُومِ عَلَى الْكُرُومِ عَلَى الْكُرِينَ عَلَيْهِ مَانِهِ وَالْكُومَ عَلَى الْمُؤْمِينَ كَالَالُ الْكُرِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْكُرْبُونِ عَلَى الْكُرْفُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُرِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَانِهِ وَالْكُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُرُومُ عَلَى الْكُرُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَى الْكُرْفُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُرْفُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُرْمُ وَالْمُ الْكُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُومِ عَلَى الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ الْكُومُ وَالْكُومُ الْكُومُ عَلَى الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَى الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَيْهِ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ عَلَيْهُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْك

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ١ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّريمِ ١ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ١ أَنِ الْغُدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ١ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ ١ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينُ ۞ وَغَدَواْ عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآلُّونَ ا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اللهِ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ لَوُلَا تُسَبِّحُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا يَتَلَوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ١ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ١ كَذَاكِ أَلْعَذَاكُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ هإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ كِتَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ أَلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللَّهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّب بِهَذَا أَلْحَدِيثٌ سَّنَسْتَدْرِجُهُم مِّن فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّب بِهَذَا أَلْحَدِيثٌ سَّنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللَّهُ مَّ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ اللَّهُ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ اللَّ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ أَلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ أَلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ أَلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكُظُومُ اللَّ لَوْلَا أَن تَدَرَكَهُ واللَّهُ مِّن رَبِّهِ لَلْعَلَمِينَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ أَلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكُظُومُ اللَّ لَوْلًا أَن تَدَرَكَهُ والْعَمَةُ مِّن رَبِّهِ لَلْعَلَمِينَ وَهُو مَدُعُلُومُ اللَّ فَالْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعَلَمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الل

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

أَلْحَآقَةُ مَا أَلْحَآقَةُ ۞ وَمَا أَدُرِلكَ مَا أَلْحَآقَةُ ۞ كَذَّبَت ثَمُودُ وَعَادُ الْحَآقَةُ ۞ كَذَّبَت ثَمُودُ وَعَادُ الْفَارِعَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهُلِكُواْ بِرِيحٍ الْقَارِعَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهُلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرِى صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرِى أَلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَل تَرِى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞ أَلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَل تَرِى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قِبَلَهُ وَالْمُوتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ١ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا أَلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي أَلْجَارِيَةِ ا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَةٌ ١ هُ فَإِذَا نُفِخَ فِي أَلصُّور نَفْخَةُ وَاحِدَةُ ١ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةَ ١ فَيَوْمَيِذِ وَقَعَتِ أَلْوَاقِعَةُ ١ وَانشَقَّتِ أَلسَّمَآءُ فَهَى يَّوْمَيِذِ وَاهِيَةُ وَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنيَةُ ا يَوْمَيِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةُ ١ فَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُو بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ إِقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ١ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ اللهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ اللهُ اللهُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي أَلْأَيَّامِ أَلْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ عَيْ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أُدْر مَا حِسَابِيَهُ ا يَلَيْتَهَا كَانَتِ أَلْقَاضِيَةَ اللَّهُ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَه اللَّهُ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ اللَّهُ اللَّ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ أَلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُومِنُ بِإِللَّهِ أَلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ١٠ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ١٠ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَاكُلُهُ و إِلَّا ٱلْخَطِهُونَ ۞ فَلَا أُقْسِم بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنّهُ ولَقُول رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُومِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَقَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيل ۞ تَنزِيلُ مِّن رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيل ۞ لَلْخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنصُم مِن أَحَدٍ عَنْهُ عَلِيلًا هَمْ مَعْدَدِينَ ۞ وَإِنّهُ و لَتَذْكِرَةٌ لِللْمُتَقِينَ ۞ وَإِنّهُ و لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكِنفِرِينَ ۞ وَإِنّهُ و لَهُ اللّهُ وَلِينَهُ وَالْمَعْرِينَ ۞ وَإِنّهُ و لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكِنفِرِينَ ۞ وَإِنّهُ و لَعَلَمُ اللّهُ وَلَيْهُ و لَعَلَيْمُ وَلَى وَالْمَعْرِينَ ۞ وَإِنّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَقْلِيمِ ۞

# سُورَةُ المَعَارِجِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعٍ ۞ لِلْكِفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ مِّنَ أَلْمَكَ مِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ مِّنَ أَلْمَكَ مِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ مِّنَ أَلْمَكَ مِكَةً وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ يَوْمِ تَكُونُ السَّمَآءُ ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرِلهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ الْسَّمَآءُ كَالُمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمً حَمِيمًا ۞ كَالُمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمً حَمِيمًا ۞

<sup>- 568 -</sup>

يُبَصَّرُونَهُمُ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذٍ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ أَلَّتِي تُنْوِيهِ ١ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ١ كَلَّا إِنَّهَا لَظِي ١ نَزَّاعَةُ لِّلشُّوي ١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلِّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعِىٰ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ أَلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا أَلْمُصَلِّينَ ۞ أَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآيِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِي أُمُوالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّآيِلِ وَالْمَحْرُومِ ٥ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ أَلدِّينِ ١ وَالَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونِ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ إِبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ ا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَنِّكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ ﴿ فَمَالِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ أَلْيَمِينِ وَعَنِ أَلْشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ إِمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١ ٥ هَلَا أُقُسِم بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ١ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اللَّ فَذَرُهُمْ عَلَىٰ أَن يُعْمُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الْآذِى يُوعَدُونَ اللَّ يَوْمَ عُمُ الْآذِى يُوعَدُونَ اللَّ يَوْمَ عُمُ عَرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ اللَّ خَرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ اللَّ خَرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ اللَّهُ أَلْيَوْمُ اللَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ خَرَهُ اللَّهُ أَلْلِكَ الْيَوْمُ اللَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ

#### سُورَةُ نُوحٍ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

ه يُرْسِل أَلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ۞ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتٍ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمْس سِّرَاجًا ١ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ أَلْأَرْضِ نَبَاتًا ١ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا ۞ وَاللَّهُ جَعَل لَّكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسُلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجَا ١ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوُلُدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا ۞ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ١ وَلَا تَزدِ أَلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ١ مِّمَّا خَطَايَاهُمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ أَنصَارًا ١ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى أَلْأَرْضِ مِنَ أَلْكِفِرينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ١ ﴿ رَبِّ إِغْفِر لِّي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَلَا تَزدِ أَلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

## سُورَةُ الجِنِّ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ إِسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ أَلْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ١ يَهْدِى إِلَى أُلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ ﴿ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدَا ١ وَإِنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا إِنَّخَذ صَّحِبَةَ وَلَا وَلَدَا ١ وَإِنَّهُ و كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَللَّهِ شَطَطًا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا ٥ وَإِنَّهُ و كَانَ رِجَالُ مِّنَ أَلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ أُللَّهُ أَحَدًا ۞ وَإِنَّا لَمَسْنَا أُلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ أَلْانَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدَا ۞ وَإِنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي أَلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ١ وَإِنَّا مِنَّا أَلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكٌ كُّنَّا طَرَآبِقِ قِدَدَا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ أُللَّهَ فِي أَلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَه هَّرَبَا ١٠ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا أَلْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ﴿ فَمَن يُومِنُ بِرَبّهِ مَ فَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا ١

وَإِنَّا مِنَّا أَلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا أَلْقَسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأَمَّا أَلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ١ وَأَن لَّوِ إِسْتَقَامُواْ عَلَى أَلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ١ لَّ لِّنَفْتِنَهُمُ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكُر رَّبّهِ عَنْ لَكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ ٥٠ وَأَنَّ أَلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ أَللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ١ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشُركُ بِهِ الْحَدَا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَني مِنَ أُللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ أُللَّهِ وَرسَلَاتِهُ ۚ وَمَن يَغْصِ أُللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَإِنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۞ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أُمْ يَجْعَل لَّهُ و رَبِّي أُمَدًا ۞ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ إِرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدَا ١ اللهِ اللهِ عَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

## سُورَةُ المُزَّمِّلِ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا أَلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ أَلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ ۚ أَوُ ٢ نقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ا أُو زِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّل أَلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ أُلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطَآءَ وَأُقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي أَلنَّهِارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبُّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ أَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ١٠ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أَوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۞ ۞إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمَا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ أَلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الْرَسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَآءُ مُنفَطِرً بِهِ ۚ كَانَ وَعُدُهُ و مَفْعُولًا انَّ هَاذِهِ عَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ إِنَّكَا رَبِّهِ سَبِيلًا اللَّهُ وَبِّهِ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- 574 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَطَآمِفَةُ مِّنَ اللَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنصُم مَّرْضِى عَلَيْكُمُ فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنصُم مَّرْضِى وَءَاخَرُونَ وَءَاخَرُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُعْتِلُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقتِلُونَ فِي اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُعْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ الْطَلَوةَ وَءَاتُواْ يُقتِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ الْطَلَوةَ وَءَاتُواْ الْزَكُوةَ وَأَقِيمُواْ الْلَهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اللَّا لَلَهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ فَى اللَّهُ عَفُورُ لَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنُورًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ أَن اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ أَلَى اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنُورً وَا أَللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَفُورٌ لَا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْ اللَّهُ عَفُورٌ لَوْمَا مُعَالَمُ اللَّهُ عَلُولًا اللَّهُ عَفُورٌ لَوْمَا عُولًا اللَّهُ عَفُورُ لَا اللَّهُ عَفُورٌ لَوْمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ

### سُورَةُ المُدَّثِّرِ

### بِسُمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

يَا أَيُهَا أَلْمُدَّقِرُ ۞ قُمُ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ وَالرِّبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِالْمِجْزَ فَاهُجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي أَلْنَاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ وَمَالًا مَّمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَدتُ لَهُ وَمَالًا مَمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَدتُ لَهُ وَمَا لَا عَنِيدَا ۞ مَأْرُهِقُهُ وَ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ وَفَكَرَ وَقَدَّرَ ۞ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ وَ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ وَ فَكَرَ وَقَدَّرَ ۞ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ وَ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ وَ فَكَرَ وَقَدَرَ ۞

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ نَظَرَ ١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ا ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ا فَقَالَ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوثَرُ ا إِنْ هَاذَا اللَّهُ سِحْرٌ يُوثَرُ إِلَّا قَوْلُ أَلْبَشَر ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرِنْكَ مَا سَقَر ۞ لَّا تُبْقِي وَلَا تَذَر ۞ لَّوَّاحَةُ لِّلْبَشَر ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ ۞وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبَ أَلْبَارِ إِلَّا مَلَنَهِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ أُلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ أُلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَّمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ ١ كُلَّا وَالْقَمَرِ ١ وَالَّيْلِ إِذَا دَبَرَ ١ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ١ إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلْكُبَر اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ أَلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن أَلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ أَلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا خَعُوضُ مَعَ أَلْحَآبِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّب بِّيَوْمِ أَلدِّين ۞ حَتَّىٰ أَتَانَا أَلْيَقِينُ ۞

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ أَلشَّفِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمْ عَنِ أَلتَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ فَمَا لَهُمْ عَنِ أَلتَّذُكِرَةٍ مُعْرِضِينَ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ بَلِ لاَ يَخَافُونَ كُلُّ بَلِ لاَ يَخَافُونَ كُلُّ بَلِ لاَ يَخَافُونَ أَلُا خِرَةً ۞ كَلَّا بَلُ لاَ يَخَافُونَ أَلُا خِرَةً ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و ۞ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ هُو أَهْلُ أَلتَقُوى وَأَهْلُ أَلْمَغُفِرَةٍ ۞

#### سُورَةُ القِيَامَةِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ

لَا أَقْسِم بِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ ۞ وَلَا أَقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحُسِبُ الْإِنسَانُ أَلَّن خَمْع عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِى بَنَانَهُ ۞ بَلُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۞ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ لَيُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۞ وَجُعِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الْإِنسَانُ الْمَعْرُ ۞ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ الْمُسْتَقَرُ ۞ يُنَبَّوُا الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَرَرَ ۞ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبِيرَةٌ ۞ يُلَيِّونَ أَلُونَا مَعَاذِيرَهُ ۞ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَرَانَهُ فَاتَبِعُ قُرْءَانَهُ وَ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ ۞ فَرُعَانَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ وَقُرْءَانَهُ وَ ۞ فَإِذَا قَرَائِهُ فَاتَبِعُ قُرْءَانَهُ وَ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ ۞ فَرَانَهُ فَاتَبِعُ قُرْءَانَهُ وَ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

<sup>- 577 -</sup>

كلّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَة ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةٌ ۞ تَطُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كلّا إِذَا بَلَغَتِ الْتَرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ۞ وَظَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَّتِ السَّاقُ إِلَى السَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذِ الْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَبِّ ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلِّى ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عَيَمَتِهٰى ۞ مَدَّقَ وَلَا صَبِّ ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولِّى ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عَيَمَتِهٰى ۞ مُنَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولِى ۞ أَعْلَى اللَّهُ الْإِنسَانُ ۞ أَوْلَى لَكَ فَأُولِى ۞ أَيْمِ كَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَنِ أُلرَّحِيمِ

هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهُر لَّمُ يَكُن شَيْعًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا أَلْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكِنفِرِينَ سَلَسِلا وَأَعْلَلَا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ وَأَعْلَلَا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَب بَّهَا عِبَادُ أَللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرَا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُو مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ أَللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَاهُمُ أَلَّهُ شَرَّ ذَالِكَ أُلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَلهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى أَلْأَرَآبِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأُكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيرَاْ ۞ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرَا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ا الله الله الله عَلَيْهِمْ ولْدَنُ اللهُ عَلَيْهِمْ ولْدَنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ ا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقِ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابَا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَكُورًا ١ إِنَّا نَحُن نَّزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَاصْبِر لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ أَلَيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَوُلَآءِ يُجِبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ تَعْيلًا ﴿ خَلَقُنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَلْمَاهُمُ تَبْدِيلًا ﴿ وَإِذَا شِينَا بَدَّلْنَا أَمْشَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا يَشَآءُونَ هَنَدُهِ عَنَدُكِرَةً أَنْ فَمَن شَآءَ إَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَمَا يَشَآءُونَ مَن يَشَآءُ فَمَن شَآءً إَنَّكُ لَا لَكُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يَدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهَ اللهَ عَلَيمًا اللهَ اللهَ عَلَيمًا اللهَ عَلَيمًا اللهَ عَلَيمًا اللهَ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ

## سُورَةُ المُرْسَلَاتِ بِشِمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ۞ فَالْعُلْصِفَاتِ عَصْفَا ۞ وَالنَّسْرَاتِ نَشْرًا ۞ فَالْمُرُسَلَتِ عُرُقًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا فَالْفُلْرِقَاتِ فَرُقًا ۞ فَلْمُلْقِيَات ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا أَلْتُجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا أَلسَّمَآءُ فُرِجَتْ وَعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا أَلتُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا أَلْتَسَمَآءُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا أَلْرُسُلُ أُقِتَتْ ۞ لِأَي يَوْمٍ أُجِلَتُ ۞ وَإِذَا أَلرُّسُلُ أُقِتَتْ ۞ لِأَي يَوْمٍ أُجِلَتُ ۞ وَإِذَا أَلْرُسُلُ أُقِتَتُ ۞ لَأَقْصُلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لَيْمُكَذِبِينَ ۞ وَمُا أَدْرِلْكَ مَا يَوْمُ أَلْفَصُلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لَلْمُكَذِبِينَ ۞ لَلْمُحْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞

أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرارٍ مَّكِينٍ ۞ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومِ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ أَلْقَادِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمْوَتَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِخَتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّآءَ فُرَاتًا ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ إنطَلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ۞ إنطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَث شُّعَبٍ ۞ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ اللهِ كَأَنَّهُ وَجِمَالَتُ صُفْرٌ اللهُ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ اللهُ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُوذَن لَّهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَاذَا يَوْمُ الْفَصْل جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيٓعًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجُرِمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ وَإِذَا قِيل لَّهُمُ الرَّكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُومِنُونَ ۞

#### سُورَةُ النَّبَإِ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ أَلنَّبَإِ أَلْعَظِيمِ ۞ أَلَّذِي هُمْ فِيهِ هُخُتَالِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَل الْأَرْضَ مِهَدَا ۞ وَالْجِبَالَ أُوْتَادَا ٧ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا ١ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا و وَجَعَلْنَا أُلَّيْلِ لِّبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلْنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ١ وَأَنزَلْنَا مِنَ أُلُمُعْصِرَتِ مَآءَ شَجَّاجَا ١ ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتَا ١ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ۞ إِنَّ يَوْمَ أَلْفَصْلِ كَانَ مِيقَلَتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي أَلصُّورٍ أَفْوَاجَا ١ وَفُتِّحَتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوبَا ١ وَسُيّرَتِ أَلْجِبَالُ فَكَانَت سَّرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ لِّلطَّغِينَ مَعَابًا ١ اللَّهِ لَّهِ فِيهَا أَحْقَابًا ١ اللَّهِ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا الله حَمِيمًا وَغَسَاقًا ١٥٥ جَزَآءَ وفَاقًا ١٦٥ إِنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كِذَّابَا ۞ وَكُلَّ أَحْصَيْنَكُ كِتَلَبًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

- 582 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبَا ۞ وَكُواعِبَ أَثْرَابَا ۞ وَكَاسَا دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِنَّبَا ۞ جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَطَآءً دِهَاقًا ۞ رَّبُ السَّمَونِ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِنَّبَا ۞ جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَطَآءً مِسَابًا ۞ رَّبُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الْرُّوحُ وَالْمَلَنِكَة صَّفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَنِكَة صَّفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَن أَذِن لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ الْمَوْمُ الْحُقُ فَمَن شَاءَ الْخَوْمُ الْحَقُمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُلُ اللَّهُومُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْلَكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ الْمَرَّهُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْلَكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞

## سُورَةُ النَّازِعَاتِ بِشمِ أللَّهِ ألرَّحْمَنِ ألرَّحِيمِ

وَالنَّنزِعَتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّشِطَتِ نَشُطًا ۞ وَالسَّبِحَت سَّبُحَا ۞ فَالسَّبِقَت سَّبُقَا ۞ فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الْرَّاجِفَة ۞ تَرْجُفُ الْرَّاجِفَة ۞ تَرْجُفُ الْرَّاجِفَة ۞ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةُ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرةِ ۞ أَدَا كُنَّا عِظَلمَا خَيْرَةً ۞ قَالُواْ يَقُولُونَ أَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرةِ ۞ أَدَا كُنَّا عِظَلمَا خَيْرَةً ۞ قَالُواْ يَلكَ إِذَا كَنَّا عِظَلمَا خَيْرَةً ۞ فَالُواْ يَلكَ إِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلُ أَتَلكَ إِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلُ أَتَلكَ عَدِيثُ مُوسِىٰ ۞ إِذْ نَادَلهُ رَبُّهُ وَاحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ مُوسِىٰ ۞ إِذْ نَادَلهُ رَبُّهُ وَالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى ۞

<sup>- 583 -</sup>

إَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغِيٰ ۞ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكِّيٰ ۞ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشِي ۞ فَأُرِنهُ أَلْآيَةَ أَلْكُبْرِي ۞ فَكَذَّبَ وَعَصِي ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعِيٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادِيٰ ۞ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ الْأَعْلِيٰ ۞ فَأَخَذَهُ أُللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولِي ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشِيٰ ۞ ءَا نَتُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَمِ السَّمَآءُ بَيْلَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوِّلْهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُجِلهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَجِلهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعِلْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسِلْهَا ۞ مَتَلَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اللَّهَ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرِي اللَّهِ مَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعِيٰ ١ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرِيٰ ١ وَ فَأُمَّا مَن طَغَيٰ وَءَاثَرَ أُلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيا ۞ فَإِنَّ أَلْجَحِيمَ هِيَ أَلْمَاوِي ۞ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى أُلتَّفْسَ عَنِ الْهَوِى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ أَلْمَاوِى ذِكُرِنهَا ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهِلهَا ۞ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخُشِلهَا وَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُجِلْهَا ١

#### سُورَةُ عَبَسَ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلِّي ۞ أَن جَآءَهُ الْأَعْمِي ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ۚ يَزَّكِّي ۞ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعُهُ أَلذِّكُونِ ۞ أَمَّا مَنِ إِسْتَغْنِي ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَدِّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِّنِ ۞ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ ۞ وَهُوَ يَخُشِيٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّيٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامِ بَرَرَةٍ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۞ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۞ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَقْبَرَهُو ۞ ثُمَّ إِذَا شَا أَنشَرَهُو ۞ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُو ۞ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا أَلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقَّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَحْلَا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبَا ١ وَفَكِهَةً وَأُبَّا ١ مَّتَكَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْكَمِكُمْ ١ فَإِذَا جَآءَتِ أَلصَّآخَّةُ اللَّهِ يَوْمَ يَفِرُّ أَلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَانٌ يُغْنِيهِ اللَّهِ وَجُوهُ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ١ أُوْلَتِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ١ الْتَكُويرِ سُورَةُ التَّكُويرِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا أَلشَّمْسُ كُوّرَتُ ۞ وَإِذَا أَلنُّجُومُ إِنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْجُبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾ وَإِذَا أَلُوحُوشُ حُشِرَتْ وَ وَإِذَا أُلْبِحَارُ سُجِرَتُ ۞ وَإِذَا أُلنُّفُوس زُّوَّجَتُ ۞ وَإِذَا أُلْمَوْءُودَة سُيلِتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ۞ وَإِذَا أَلصُّحُفُ نُشِّرَتُ ﴿ وَإِذَا أَلْسَمَآءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا أَلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْجَنَّهُ أُزْلِفَتْ شَ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ شَ فَلَا أَقْسِم بِالْخُنَّسِ شَ أَلْجَوَارِ أَلْكُنَّسِ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْل رَّسُولٍ كَرِيمِ ١ فَي قُوَّةٍ عِندَ ذِي أَلْعَرْشِ مَكِينِ ١ مُّطَاعِ ثَمَّ أُمِينٍ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدُ رَءِاهُ بِالْأَفْقِ أَلْمُبِينِ ا وَمَا هُوَ عَلَى أَلْغَيْب بِظُنِينِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَن رَّجِيمِ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞

#### سُورَةُ الانفِطَارِ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا أَلسَّمَآءُ إِنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا أَلْكُواكِبُ إِنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْبِحَارُ فُجِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفُسُ مَّا قَدَّمَتُ فُجِرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفُسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتُ ۞ يَاأَيُّهَا أَلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ أَلْكَرِيمٍ ۞ أَلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلْكَ فَعَدَّلْكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَك ۞ خَلَقَكَ فَسَوَّلْكَ فَعَدَّلْكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَك ۞ كَرَامَا كُلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِالدِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلفِظِينَ ۞ كَرَامَا كَلَيْكُمْ لَحَلفِظِينَ ۞ كَرَامَا كَلَيْبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلفِظِينَ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلفِظِينَ ۞ كَرَامَا كُلِينِ ۞ فَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ ۞ أَلُوينِ أَلْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞ يَصُلَوْنَهَا يَوْمَ الْدِينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينِينَ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينِينَ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينِينَ ۞ وَمَا أَذُرِنْكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذُونِكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ كَاللَّذِي وَمَا لِلْ يَوْمُ لِلْ تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَالْأُمْرُ يَوْمَ الْقِيدِ لِلَكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ وَلَاكَ مَا يَوْمُ الْمَالِكُ وَلَوْلَاكُ مَا لَكُولُ كُولُولُ كَنْهُولُ لَا تَمْلِكُ فَلُولُ كَلْكُمُ لَوْمَ الْمَالِلُولُ كَالْكُولُ لَا تَمْلِكُ لَا تَمْلِكُ لَا تَمْلِكُ نَافُلُكُ نَالُولُ لَا تَمْلِكُ لَا تَمْلِكُ مَا لَلْهُ لِلْكُ مَا يَوْمُ الْمَلْكُ وَلَا لَا لَكُولُ لَا لَكُولِهُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَا تَمْلِكُ لَا تَمْلِكُ عَلَيْهَا لِعَلِيْكُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَا تَمْلُولُ لَالْكُولُ لَا لَيْ لَا لَكُولُ لَا تَمْلِكُ لَا لَكُولُ لَا لَعُمْ لَا لَاللَّهُ لِلْكُولُ لَا لَمْ لَلْهُ لَا لَكُولُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَلْكُولُ لَاللْكُولُولُولُولُ لِلْلِلْكُولُ لَالْكُولُولُ لَا لَذُولُكُ لَا ل

#### سُورَةُ المُطَفِّفِينَ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَيُلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ أُلَّذِينَ إِذَا إِكْتَالُواْ عَلَى أَلتَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَيُلُ لِللَّمُطَفِّفِينَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيْكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيْكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۞

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ أَلنَّاسُ لِرَبِّ أَلْعَلَمِينَ ١ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ أُلْفُجَّار لَّفِي سِجِّينِ ۞ وَمَا أَدْرِنْكَ مَا سِجِّينٌ ۞ كِتَنْبُ مَّرْقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أُلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ أَلدِين ۞ وَمَا يُكَذِّب بِّهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ الْأُوَّلِينَ ا كَلَّا اللَّهُ مَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ ١ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا أُلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكِدِّبُونَ ١ هُكَلًّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرار لَّفِي عِلِّيِّينَ ١ وَمَا أَدْرِنْكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ أَلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ أَلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى أَلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِف فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ أَلنَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ هَّخْتُومٍ ۞ خِتَامُهُو مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ أَلْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَب بِّهَا أَلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ١٠ وَإِذَا إِنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمِ إِنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَاوُلآءِ لَضَآلُّونَ ١٠ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ حَافِظِينَ ١٠ فَالۡيَوۡمَ اٰلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ اٰلَكُفِّارِ يَضۡحَكُونَ ۞ عَلَى اٰلَكُوّارِ يَضۡحَكُونَ ۞ عَلَى اٰلَاًرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِّبَ اٰلَكُفّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

سُورَةُ الانشِقَاقِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا أَلسَّمَاءُ النَشَقَتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا أَلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ۞ يَأَيُهَا أَلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَبَهُ وَيَنقَلِبُ كَتَبَهُ وَيَنقَلِبُ وَيَسَيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ عَسْرُورَا ۞ وَلَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَحُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ عَسْرُورَا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنّهُ وكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورَا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنّهُ وكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنّهُ وكَانَ بِهِ عَبَويرًا ۞ ۞ فَلَا أُقْسِم يَدُعُواْ ثُبُورَا ۞ وَلَيْلٍ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا إِنَّسَقَ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا إِنَّا يَشِقَ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا إِنَّا يَشِعُ كُونَ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا إِنَّا يَشِعَ كَا لَكُمْ لَلَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ كَلَا أَلْفِي عَلَى اللّهُ مُ لَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ كَلَا أَلْفِي عَلَى اللّهُ مُ لَلَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمِ أَلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۞ بَلِ أَلَذِينَ كَفَرُواْ يُعَونَ ۞ فَلَا لَهُمْ لَلَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا يُرَعَى كَلَامُ إِنَا لَيْ فَيَقِرِهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَاللّهُ أَعْلَم بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

# إِلَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥ اللَّهُ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥ سُورَةُ البُرُوجِ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ١ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ رَى قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۞ أَلَبَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ١ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ ١ وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُومِنُواْ بِاللَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَمِيدِ ۞ أَلَّذِى لَهُو أَلسَّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ فَتَنُواْ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَت تُتَمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلْحَرِيقِ ١ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ١ ٥ هِإِنَّ بَطْشَ رَبّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّه هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ أَلْغَفُورُ الْمُودُود ۞ ذُّو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ١ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ١ هَلَ أَتَلكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ الله فِرْعَوْنَ وَتُمُودَ ١ بَل اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١ وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم شُحِيطٌ ۞ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ شَجِيدُ ۞ فِي لَوْحِ مُحْفُوظٍ ۞

#### سُورَةُ الطَّارِقِ بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرِبْكَ مَا الطَّارِقُ ۞ الْتَجْمُ الْقَاقِبُ

﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ لَخُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ۞ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ۞ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ القَادِرُ ۞ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ وَمِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَعَلِيمَاءَ وَالرَّبِعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ وَالشَمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ وَالشَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ وَالشَّمَاءِ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا ۞ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا ۞ وَمَا هُو مِالْهُمْ رُويَدُا ۞ اللَّعَلَى هُورَةُ الأَعْلَى هُورَةً الأَعْلَى هُورَةً الأَعْلَى هُورَةً اللَّهُ الْعَلَى الْعَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعُورِينَ أَنْ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

سَبِّحِ إِسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوِّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدِىٰ ۞ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعِىٰ ۞ فَجَعَلَهُ عُثَآءً أَخْوىٰ ۞ سَنُقْرِئُكَ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعِىٰ ۞ فَجَعَلَهُ عُثَآءً أَخُوىٰ ۞ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسِىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهُرَ وَمَا يَخْهِىٰ ۞ وَنُيسِّرُكَ فَلَا تَنسِىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهُرَ وَمَا يَخْهِىٰ ۞ وَنُيسِّرُكَ لِللَّيْمِرِىٰ ۞ فَذَكِر إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِيٰ ۞ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْهِىٰ ۞ لِلْيُسْرِيٰ ۞ فَذَكِر إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِيٰ ۞ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْهِىٰ ۞

وَيَتَجَنَّبُهَا أَلْأَشْقَى ۞ أَلَّذِى يَصْلَى أَلنَّارَ أَلْكُبْرِى ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِى ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّى ۞ وَذَكَرَ إِسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّى ۞ فِيهَا وَلَا يَحْيِى ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّى ۞ وَذَكَرَ إِسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّى ۞ فِيهَا وَلَا يُوثِرُونَ أَلْحَيَوْهَ أَلْدُنْيا ۞ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقِى ۞ إِنَّ عَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّ

#### سُورَةُ الغَاشِيَةِ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ خَاشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ لَا صِبَةٌ ۞ تُصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ تَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا يُسْمَعُ فِيهَا لَعٰيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكُوابُ فِيهَا لَعٰيَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْهُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْهُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْشَمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْسَمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَّرَضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْشَمَآءِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَّرِيلِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَّرَضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَّرَضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَا كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَاسَةِ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّا مَا أَنتَ مُذَكِرٌ وَلَى السَّمَةِ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞ فَذَكِرُ إِنَّهَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّ اللَّهُمَةُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ أَللَّهُ أَلْعَذَابَ أَلْأَكْبَرَ ۞ إِلَّا إِيَابَهُمْ ۞ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞ شُورَةُ الفَجْرِ سُورَةُ الفَجْرِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِء ۞ هَلْ فِي ذَلِك قَسَمُ لِّذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْف فَعَل رَّبُكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْمِعَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ الَّذِينَ طَغُواْ فِي جَابُواْ الْصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۞ الَّذِينَ طَغُواْ فِي الْبِلَدِ ۞ فَأَعُثرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا إَبْتَلَلهُ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا إَبْتَلَلهُ وَبُهُو فَأَكُونَ وَيَعَمُّولُ رَبِّي أَهْنَنِ هِ وَأَمَّا إِذَا مَا إَبْتَلَلهُ وَلَيُهُو وَنَعَّمَهُ ۞ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ هِ كَلَّ بَل لَا يُحُرِمُونَ وَيَاكُلُونَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ و ۞ فَيَقُولُ رَبِي أَهَانَنِ هِ كَلَّ بَل لَا يُحُرمُونَ الْمُنَادِ ۞ وَلَا يَحُشُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَلَمَا لِذَا مَا الْبَتَلَلهُ الْتَرَبَعُ ۞ وَلَا يَحُشُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَيَاكُلُونَ الْمُونَ الْمُنَالُ حُبًا جَمَّا ۞ كَلَّ إِنَا كُلُونَ الْمُرْنُ وَالْمَلَكُ صَقَّا صَقًا صَقًا ۞ وَبَاءَ رَبُكَ وَالْمَلكُ صَقًا صَقًا صَقًا ۞ وَكَتَ الْكُ وَالْمَلكُ صَقًا صَقًا صَقًا صَقًا صَقًا ۞ وَكَتَ الْكَ وَالْمَلكُ صَقًا صَقًا صَقًا ۞ وَكَتَ الْكَ وَالْمَلكُ صَقًا صَقًا صَقًا ۞

وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذٍ بِجَهَنَّمَ ۞ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الْذِكْرِي ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَهُ الْذِكْرِي ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ۞ يَاأَيَّتُهَا لَا يُعِذِبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ ۞ يَاأَيَّتُهَا أَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُ ۞ يَاأَيَّتُهَا أَلَيْفُسُ الْمُطْمَبِنَّةُ ۞ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ۞ أَلْكُمُ لَمْ يَتِكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ۞ فَادُخُلِي جَنَّتِي ۞

#### سُورَةُ البَلَدِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِم بِهَذَا أَلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا أَلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُبَدًا ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُ وَأَحَدُ أَحَدُ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ۞ أَلَمْ خَعْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ أَلْتَجْدَيْنِ ۞ فَلَا إَقْتَحَمَ أَلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدْرِلْكَ مَا أَلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدْرِلْكَ مَا أَلْعَقَبَةُ ۞ فَكَ رَقَبَةً ۞ أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ فَلَ أَوْ مَسْكِينَا ذَا مَثْرَبَةٍ ۞ ثُو اللّهِ عَنْ مَن ٱلّذِينَ عَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ وَلَوَاصَواْ فَالْمَرْحَمَةِ ۞ أَوْلَلَيْكَ أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارُ مُّؤْصَدَةُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْئِسِ سُورَةُ الشَّمْسِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُجِنهَا ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلِنهَا ۞ وَالنَّهِارِ إِذَا جَلِنهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنِنهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا طَجِنهَا ۞ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَمَا طَجِنهَا ۞ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَمَا طَجِنهَا ۞ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولِهَا ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكِّنهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَن دَسِّنها ۞ وَتَقُولِهَا ۞ قَدُ خَابَ مَن دَسِّنها ۞ كَذَّبت ثَمُودُ يِطَغُولِهَا ۞ إِذِ إِنْبَعَثَ أَشْقِنهَا ۞ فَقَال لَّهُمْ رَسُّولُ أَنلَهِ وَسُقُيْهَا ۞ إِذِ إِنْبَعَثَ أَشْقِنهَا ۞ فَقَال لَهُمْ رَسُولُ أَنلَهِ نَاقَةَ أَنلَهِ وَسُقَيْهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا ۞ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوِّنهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا ۞ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوِّنهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا ۞

# سُورَةُ اللَّيْلِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشِىٰ ۞ وَالنَّهِارِ إِذَا تَجَهِّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الْذَّكَرَ وَالْأُنثِيٰ ۞ إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتِّىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقِىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِيٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ وَلِلْيُسْرِیٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنِيٰ ۞ وَكَذَّب بِّالْحُسْنِيٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ وَلِلْيُسْرِیٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنِيٰ ۞ وَكَذَّب بِّالْحُسْنِيٰ ۞

- 595 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالشُّهِىٰ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا سَهِىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي ۞ وَلَسُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاهِىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلَا فَأَعْنِي ۞ فَأَمَّا الْمَيْتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا أَلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثُ ۞ وَأَمَّا أَلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثُ ۞ سُورَةُ الشَّرْحِ سُورَةُ الشَّرْحِ فَلَا اللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ فَلَا اللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١٥ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ١٥

- 596 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

أُلَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ۞ سُورَةُ التِّينِ سُورَةُ التِّينِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا أَلْبَلَدِ الْأَمِينِ ۞ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُنَهُ أَسْفَلَ سَلفِلِينَ ۞ إِلَّا الْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُنَهُ أَسْفَلَ سَلفِلِينَ ۞ إِلَّا الْإِنسَنَ اللهُ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُحَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّينِ ۞ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَحْكِمِ أَلْحَكِمِينَ ۞ فَمَا يُحَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّينِ ۞ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَحْكِمِ أَلْحَكِمِينَ ۞ شورَةُ العَلَق

# بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ

اِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اِقْرَأُ وَاسْمَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الْآذِى عَلَم بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّم الْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَنَ لَيَطْغِي ۞ أَن رَّءِاهُ السَّغَنِي هَا لَهُ مِيْدَا ﴾ إلى رَبِّكَ الرُّجْعِي ۞ أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهِي ۞ عَبْدًا ﴾ إِنَّ الرُّجْعِي ۞ أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهِي ۞ عَبْدًا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعِي ۞ أَرَءَيْتَ اللَّذِى يَنْهِي ۞ عَبْدًا إِذَا صَلّى ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى اللَّهُدِي ۞ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُوي ۞

- أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلِّي ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ أَللَّهَ يَرِى ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ ۞
- لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ١٠ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١٠ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُو ١
  - سَنَدُعُ أَلزَّبَانِيَةً ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب ١ ۞

#### سُورَةُ القَدْرِ

#### بِّسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ أَلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدْرِنْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُر ۞ لَيْلَةُ الْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدْرِنْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلَتْدِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ سَلَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞

#### سُورَةُ البَيِّنَةِ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الْآدِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَىٰ تَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ اللّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةَ ۞ فِيها كُتُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ اللّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَفرَقَ اللّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلّا لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْمُتَابِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَآءَ وَيُوتُواْ الْرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ ۞ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ الْصَّلَوةَ وَيُوتُواْ الْرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ أَلْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي بَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَعَمِلُواْ الْصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة ۞ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَيْ مَنْ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَيْ مَنْ مَن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَيْ مَنْ خَشِي رَبَّهُ وَيَ فُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَى

#### سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ أَلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ أَلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ أَلْإِنسَنُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ يَصُدُرُ أَلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْاْ أَعْمَلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞

#### سُورَةُ العَادِيَاتِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالْعَدِيَاتِ ضَّبْحًا ١ فَالْمُورِيَتِ قَدْحًا ١ فَالْمُغِيرَات

صُّبْحًا ١ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ١ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

#### - 599 -

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدُ ۞ وَإِنَّهُ لِحُبِ الْخَيْرِ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ۞ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ۞ صُورَةُ القَارِعَةِ سُورَةُ القَارِعَةِ سُورَةُ القَارِعَةِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرِىٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ الْجَبَالُ يَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ۞ فَأُمَّه هَاوِيَةُ ۞ عَيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ۞ فَأُمُّه هَاوِيَةُ ۞ وَمَا أَدُرلْكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةُ ۞

#### سُورَةُ التَّكَاثُرِ

#### بِشْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

أَلْهَلَكُمُ الْتَكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ الْنَعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ الْنَعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ الْنَعِيمِ ۞

#### سُورَةُ العَصْرِ بِشَمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ ۞ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ ۞

سُورَةُ الهُمَزَةِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُّمَزَةٍ ۞ أَلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ وَيُلُ لِكُلِّ لِيُكُلِّ فَيَابَذَنَ فِي أَلَّكُ طَمَةِ ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي أَلْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَذْرِبْكَ مَا أَلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ الَّتِي تَطَلِع عَلَى الْأَفْوَدَةُ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

سُورَةُ الفِيلِ

### بِسْمِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْف فَعَل رَّبُّكَ بِأَصْحَبِ أَلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجُعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّاكُولٍ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّاكُولٍ ۞

- 601 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسى \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

#### سُورَةُ قُرَيْشٍ بِسُمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِءلَافِهِمْ رِحْلَةَ أَلْشِتَآءِ وَالصَّيْف لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ أَطْعَمَهُم وَالصَّيْف ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا أَلْبَيْتِ ۞ أَطْعَمَهُم أَطْعَمَهُم

مِّن جُوعٍ ۞ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞

سُورَةُ المَاعُونِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ أَلَّذِى يُكَذِّب بِّالدِّينِ ۞ فَنَالِكَ أَلَّذِى يَدُعُّ أَرَءَيْتَ أَلَّذِى يَدُعُّ أَلَيْتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لِلْمُصَلِّينَ ۞ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

٥ أُلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ أَلْمَاعُونَ ١

سُورَةُ الكُوثَرِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَنِ أُلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ۞ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ أَلْأَبْتَرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ أَلْأَبْتَرُ ۞

- 602 -

خط النسخ الحاسوبي \_ السوسي \_ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف \_ النسخة رقم ٥٠

#### سُورَةُ الكَافِرُونَ بِشمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

قُلُ يَأَيُّهَا أَلْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞

وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنَاْ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۞

وَلَا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞

سُورَةُ النَّصْرِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ۞

#### سُورَةُ المَسَدِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ وَحَمَّالَةُ الْحَطَبِ ۞

فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدٍ ٥

#### - 603 -

### سُورَةُ الإِخْلَاصِ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَنِ أُلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ أَلَّهُ أَحَدُ ۞ أَللَّهُ أَلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًّا أَحَدُ ١

#### سُورَةُ الفَلَق بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ أَلنَّفَّاثَاتِ فِي أَلْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

#### سُورَةُ النَّاسِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

قُلُ أُعُوذُ بِرَبّ ألتَّاسِ ١ مَلِكِ ألتَّاسِ إِلَّهِ (1) اْلَّذِي شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخُنَّاسِ أُلتَّاسِ ۞ مِن صُدُورِ التّاسِ يُوسُوسُ

مِنَ أَلْجُنَّةِ وَالنَّاسِ ١

#### - 604 -